



# جوامع الهدي النبوي



أمهات الأحاديث النبوية الصحيحة

في هدي النبي الله وجوامع كلمه وهداياته

أ.د. حاكم المطيري





# المقكدّمة

الحمد لله وحده..

وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده..

وبعد..

فهذا كتاب (جوامع الهدى النبوي)، في كل أبواب الدين المهمة: في بيان معانى التوحيد وغاياته، وأركان الإيمان، وحقيقة الإحسان، وفرائض الإسلام، وأصول الشرائع والأحكام، إلى آخر باب جامع لوصاياه رهي، تحربت فيها الأحاديث النبوبة الجامعة لهدايات كل باب، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ النونانا، وكما قال على: "أوتيت جوامع الكلم"، وقد اخترت ثلاثة أحاديث في كل باب؛ ليسهل حفظها على طلبة العلم، في ثلاثين بابا، بعدد أيام شهر رمضان المبارك، حيث كنت أنشرها في كل يوم من رمضان في حسابي في التوبتر، كما شرحتها شرحا مختصرا، وقد تضمن الشرح شواهد نبوية لهذه الجوامع، بحيث يحيط طالب العلم بمعانها من السنة النبوية نفسها، كما جاءت عنه على وقد تحريت في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة، ففها كفاية وهداية، وعامتها في الصحيحين أو أحدهما، أو في صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ولا أذكر كل من خرجها، بل أكتفى بمصدر أو مصدرين، من أمهات كتب السنة السبعة، بعد ثبوت صحته عندي، وكل ما ورد في هذه الأبواب من هدايات، هو بيان وتفصيل لما جاء في القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿النَّفَانَا اللّ



ولذلك قدمت لكل باب بآيات قرآنية هي الأصل، لتكون هذه الهدايات النبوية بيانا لها، في عصر أحوج ما تكون فيه الأمة إلى هداياته ، في فهم القرآن، للخروج من ملمات المحن، والنجاة من مدلهمات الفتن، التي تعصف بها، والوصول إلى حال الرشد، كما تحقق في أصحابه عنى قال الله تبارك وتعالى عنهم: ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ﴾ الحالق منهم رضي الله عنهم له ، كما جاء في أول السورة، فلم يقدموا بين يديه ، وأيا ولا هوى..

هذا ونسأل الله الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، ويجعلنا من الراشدين، آمين آمين...

وكان الفراغ منه يوم العيد الجمعة اشوال ١٤٣٦ هـ الموافق ١٧/ ٧/ ٢٠١٥م





#### عجيه المجلس الأول سيح

هديه ﷺ في الدعوة إلى أول واجب وهو توحيد الله ﷺ وبيان مراتب الدين وهي: الإسلام وفرائضه، والإيمان وأركانه، والإحسان وحقيقته:

ا عن ابْنَ عَبَّاسٍ هُ، يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُ هُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهمْ وَلَيْلَتِهمْ، فَإِذَا صَلَوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهمْ وَلَيْلَتِهمْ، فَإِذَا صَلَوْا، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ عَنِيّهمْ فَتُرَدُ عَلَيْهمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ" عَلَى فَقيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِثْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ" وزاد: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" متفق عليه والزيادة لمسلم.



٧) عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﴿ أَهُ قَالَ: كُنتُ رِدْفَ النبيّ ﴿ عَلَى حِمارٍ فَقَالَ: "يَا مُعَادُ هَل تَدري مَا حَقُ اللَّه عَلى عِبَادِهِ، ومَا حَقُ الْعِبادِ عَلى اللَّه؟ قُلْتُ: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ حَقَ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَن يَعْبُدُوه، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحقَ العِبادِ عَلى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشِركُ بِهِ شَيْئًا، فقلتُ: يَا رسولُ اللَّهِ أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "لاَ يُشِرهُم فَيَتَكِلُوا" متفق عليه.

٣) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَر، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَى، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَنُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِه، وَرُسُلِه، وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: "أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"، قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: "مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَهَا، قَالَ: "أَنْ تَلدَ الْأُمَةُ رَتَّهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ"، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبَثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لي: "يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟" قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ" رواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري عن أبي هربرة.



# المجلس المجلس المجلس

في حديث ابن عباس الله بيان النبي الله أول واجب على الخلق وهو توحيد الله وإفراده وحده لا شريك له بكل ما يجب له في ذاته وصفاته وأفعاله وعبادته وطاعته وحبه وخشيته والتوكل عليه والتحاكم إليه.

وفي حديث معاذ الله الله الله الله الله العباد وهو عبادته وحده لا شريك له وثواب من وحده وعقاب من أشرك به.

وفي حديث عمر الله بيان مراتب الدين: وأولها وأوسعها الإسلام، وهو الفرائض الخمس الظاهرة، وأوسطها الإيمان وأركانه وهي أعمال القلوب والاعتقادات الباطنة، وأعلاها الإحسان وهو العبودية الدائمة ظاهرا وباطنا في كل الأحوال.





# المجلس الثاني محجج

في بيان حقيقة المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد وأن لهذه الألفاظ الشرعية ظواهر وحقائق وتترتب عليها أحكام وحقوق...

قال تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي صُونُ اللّهِ عَلَيْهُم آيَاتُهُ وَادَنْهُم إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهم يتَوكَلُونَ ﴿ اللّهِ وَالّذِينَ إِذَا تُكِينَ اللّهِ عَلَيْهُم آيَاتُهُ وَادَنْهُم إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهم يتَوكَلُونَ ﴾ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا الللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

ا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَّى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ" رواه البخاري في صحيحه.

عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ عَنِ النّبِي ﴿ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللّهُ عَنْهُ " متفق الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ " متفق عليه في الصحيحين.

وفي رواية أبي هريرة: " وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَه النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ" وزاد فضالة بن عبيد "وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ" رواهما أحمد.

٣) عن أبي هريرة هن قَالَ: قَالَ رسولُ الله هن "لا تَحاسدُوا وَلاَ تناجشُوا وَلاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَدابرُوا وَلاَ يبعْ بعْضُكُمْ عَلَى بيْعِ بعْضٍ، وَكُونُوا عِبادَ اللَّه إِخْوانًا. المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لاَ يَظلِمُه وَلا يَحْقِرُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ. التَّقْوَى هَاهُنا ويُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مرًاتٍ بِحسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ دمُهُ ومالُهُ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعِرْضُهُ" رواه مسلم في صحيحه.

# المجلس المجلس

المسلم ظاهرا كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقر بالإسلام، ويترتب عليه أن له كل حقوق الإسلام، فله ذمة الله ورسوله فلا يُظلم ولا يُخذل، وحقيقة المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده فلا يعتدي ولا يظلم ولا يؤذي أحدا بقول أو فعل فهذه حقيقة الإسلام.

والمؤمن ظاهرا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن حقيقة من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فمن لم يمنعه إيمانه بالله واليوم الآخر من الاعتداء على الخلق، ولا يأمنه الناس على أنفسهم وأهلهم فلا إيمان له على الحقيقة.



والمهاجر ظاهرا من ترك وخرج من بلده فرارا بدينه، وحقيقةً هو من هجر وترك المحرمات والمعاصي فرارا إلى الله ورضاه وجنته.

والمجاهد ظاهرا من قاتل في سبيل الله لإعلاء لكلمة الله دفاعا عن مظلوم ونصرة لحق، وحقيقة هو من جاهد نفسه على طاعة الله ولزوم أمره، فمن لم تتحقق له هذه الحال فلا حقيقة لجهاده.





#### المجلس الثالث مجال

في بيان مراتب الطاعات والواجبات والمندوبات وتفاوت درجاتها، وحقيقة الولاية الإيمانية التي يدخل بها المؤمن الجنة وينجو من النار، والولاية الإحسانية التي تبلغ بالمؤمن مراتب الصديقين:

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ وَالنَّهِ وَقَالَ عَلَى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الرَّيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ وو النبية وقال عَلَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ النوية وال عَلَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ صَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ النوية والمناه عَلَى النَّاسِ على النَّذِينَ مَن اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى النَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللله

عن طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ نَهُولُ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَ؟ قَالَ: ﴿ اللهِ اللهِ أَنْ تَطَوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: الله إلا أَنْ تَطَوَّعَ"، وَذَكَرَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ الرَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: قَالَ: قَلْ مَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: قَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ؟ وَمُنْ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: قَالُ: قَالَ: هَلْ عَلَيَ عَيْرُهُ؟ وَلَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَرِيدُ



عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" وفي لفظ: " دخل الجنة إن صدق" متفق عليه في الصحيحين.

٧) عن أبي هريرةَ هُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه هُ: "إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: منْ عادى لي وَلِيًّا. فقدْ آذنتهُ بالْحرب. وَمَا تقرَّبَ إِلَيَ عبْدِي بِشْيءٍ أَحبَّ إِلَيَ مِمًا افْتَرَضْت عليْهِ: وَمَا يَزالُ عَبْدِي يتقرَّبُ إِلى بالنَّوافِل حَتَّى أُجِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُه كُنْتُ سمعهُ الَّذي يسْمعُ بِهِ، وبَصره الَّذِي يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ الَّتِي يَبْطِش عَا، ورِجلَهُ الَّتِي يمْشِي بَهَا، وَإِنْ سألنِي أَعْطَيْتَه، ولَئِنِ النَّعِاذِي أَعْطَيْتَه، ولَئِنِ النَّعِاذِي .

٣) عن أنس وأبي ذروأبي هريرة عن عن النّبي الله يَعْوُلُ اللّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ يَقَرّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ يَقَرّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ يَقَرّبَ إِلَيَّ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ يَقَرّبُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرّبتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً " متفق عليه عن أبي هريرة واللفظ له، ورواه البخاري عن أنس مختصرا، ورواه مسلم عن أبي ذرولفظه: "يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَجَزَاقُهُ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِنَةِ فَجَزَاقُهُ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِنَةِ فَجَزَاقُهُ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِنَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ لَقِيتِي مِنْ اللهَ عَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيتِي مِنْ يَقَرَبْتُ مِنْهُ مِرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيتِي يَعْشِي أَتْيْتُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ لَقِيتِي بِقُرْابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً".



# المجلس المجلس المجلس

في حديث طلحة بيان للفرائض التي يجب على كل مؤمن أداؤها وهي فرائص الإسلام الخمس التي تجب على كل مكلف، وبها تتحقق الولاية الإيمانية، ويتحقق الفلاح ودخول الجنة، إذا أداها المؤمن صادقا بلا رياء ولا نفاق لقوله على: "أفلح إن صدق" فالصدق بأدائها بلا نقص كما قال الأعرابي، والصدق بلا رياء، فأداها لوجه الله بصدق الإيمان.

وفي حديث أبي هريرة الله بيان لتحقق الولاية الإحسانية وهي التي يزيد فيها المؤمن على أداء الفرائض بالتقرب إلى الله الله النوافل حتى يحبه الله ويتولاه في كل شئونه في الحياة، فلا يفعل ولا يقول إلا ما يرضي الله، فيكلؤه الله ويحفظه ويرعاه.

وفي الحديث الثالث بيان أن ذكر الله الله الله عليه المؤمن بحسب ذكر العبد لله، وكلما زاد العبد إقبالا على الله أقبل الله عليه وتولاه.

وفي هذه الأحاديث دليل على تعدد شعب الإيمان وتفاضلها وشمولها للاعتقاد والقول والعمل وكثرة أبواب الخير وتنوعها، كما قال تعالى: 

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالتَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَاكَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُتَقُونَ اللَّهُ الْمُتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالَعُ وَاللَّهُ الْمُتَالَعُ اللَّهُ الْمُتَقُونَ اللَّهُ الْمُتَالَعُونَ اللَّهُ الْمُتَالَعُونَ اللَّهُ الْمُتَالَعُ اللَّهُ الْمُتَالَعُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالَعُ اللَّهُ الْمُتَالِعِينَ الْمُتَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَالِعِينَ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُ الْمُتَعْلَى الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَلِعُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُتَلِيْنَ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُتَلِقُونَ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُتَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي الحديث عن أبي هريرة، عن النَّبيّ في قَالَ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعبة: فَأَفْضِلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، وَالحياءُ شُعْبةٌ مِنَ الإِيمانِ" متفق عليه في الصحيحين وهذا لفظ مسلم.

ففيه بيان تفاضل شعب الإيمان وشمولها لكل أعمال البر والخير، فأعلاها وأفضلها توحيد الله والشهادة له بالألوهية عبادة وطاعة، وأدناها إزالة الأذى من طريق الناس، ومن شعب الإيمان: الحياء وهو خلق نفسي يمنع الإنسان عن كل فعل مذموم، ودل الحديث على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسلوك، وأن غايته حث الإنسان على فعل الخير وكف الشرعن الخلق، بأقواله وأفعاله وأحواله.

وعن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة، عن النّبيّ في قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صدقةٌ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجدْ؟ قَالَ: "يعْمَل بِيَديِهِ فَينْفَعُ نَفْسَه وَيَتَصدَّقُ": قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالمُعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْفِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صِدَقَةٌ" متفق عليه وهذا لفظ أبي موسى. ولفظ أبي هريرة: "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمِ أَبِي موسى. ولفظ أبي هريرة: "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمِ تَطَلُعُ فِيهِ الشَّمْشُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَعْمُلُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَلَعِينُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ فَيعُ مِلُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوهَا إِلَى الصَلَاقِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّيِبَةِ صَدَقَةٌ". وَكُلُّ خُطُوهَا إِلَى الصَلَاقِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجِيقِ صَدَقَةٌ".

وفيه بيان مفهوم الصدقة، وأنها تشمل كل أبواب الخير، وتشمل الصدقة عن النفس وعلى الغير، وأولها العدل في الحكم، ورفع الظلم، وإعانة المحتاج، وإغاثة الملهوف، والصدقة على الفقير، وإزالة الأذى عن الطريق،



والكلمة الطيبة، وأدناها كف الشرعن الناس فهي صدقة على النفس وصدقة عنها.

وعن عدي بن حاتم الطائي، قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُه رَبُّه لَيْس بَيْنَهُ وَبَينَهُ تَرْجُمَان، فَينْظُرَ أَيْمنَ مِنْهُ فَلا يَرى إِلاَّ مَا قَدَّم، وينْظُر بَيْنَ يدَيْهِ فَلا يَرى إلاَّ مَا قَدَّم، وينْظُر بَيْنَ يدَيْهِ فَلا يَرى إلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ ولوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَبِكَلِمَة طيِّبَةٍ" متفق عليه.

وفيه بيان عدم ازدراء شيء من المعروف ولو شق تمرة يطعمها فقيرا، أو كلمة طيبة يسعد بها قريبا، أو يؤنس بها غريبا، ويقي بها نفسه من النار، فالإنسان أحوج ما يكون يوم القيامة للحسنة الواحدة، وقد تكون سببا لرجحان كفة الميزان يوم الحساب بحسناته على سيئاته ولا يدري لعل تلك التمرة أو الكلمة هي تلك الحسنة التي تقيه من النار ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ





# المجلس الرابع معلى

في بيان السبع المنجيات والسبع الموبقات وما يعد نفاقا من الصفات: قال تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعابدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٥٥ صودة المحزاب، وقال ١٠٤٠ ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبي وَبِعَهْد اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠٥٠ سودة النعام

ا) عن أبي هريرة ﴿ عن النّبي ﴾ قال: "سبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللّه في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاَّ ظِللهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ اللّهِ عَزَّ وَجلّ، وَرَجُلان تَحَابًا في اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلان تَحَابًا في اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلان تَحَابًا في اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُلا دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقال: إِنّي أَخافُ



اللَّه، وَرَجُلُّ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُّ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" متفق عليه.

٢) عن أبي هُريْرة ﴿ عَن النَّبِيِ ﴿ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ومَا هُن؟ قَالَ: الشِّرْك بِاللَّه، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالحقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ اليتِيمِ. والتَّولِي يوْمَ الزَّخفِ، وقذفُ المُحْصِنَاتِ المُؤمِنَاتِ الغافِلاتِ" متفق عليه.

٣) عن عبدِ اللّهِ بن عمرو بن العاص ، أنَّ رَسُول اللَّه اللهِ قَالَ: "أَرْبِع مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ومنْ كَانَتْ فِيه خَصِلَةٌ مِنهن كَانَتْ فِيهِ خَصِلَة مِنهن كَانَتْ فِيهِ خَصِلَة مِن النِّفاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمن خَان، وإذَا حدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإِذَا خَاصَم فَجَرَ" وفي لفظ: "وإذا وعد أخلف" متفق عليه.

#### المجلس المجلس المجلس

في الحديث الأول بيان للسبع المنجيات، وبدأ بالإمام العادل؛ لما يتحقق بالعدل من الإصلاح في الأرض الذي بعث الله الأنبياء من أجله، ولما في السلطة من الفتنة المفسدة التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله وكتب له السعادة، ثم ثنى بالشاب الذي نشأ في طاعة الله وعبادته لما للفتوة والقوة من فتنة تدفع للشهوة، فاستحق من آثر طاعة الله وعبادته من الشباب على هوى نفسه وشهوته هذا الشرف العظيم يوم القيامة، ثم الشباب على هوى نفسه وشهوته هذا الشرف العظيم يوم القيامة، ثم الشباب على النه الزهد الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد حيث لم تشغلهم أموالهم

ولا أولادهم ولا فتنة الدنيا عن ذكر الله والمواظبة على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله، وربع بأهل الله المتحابين في الله بالأخوة الإيمانية، وكان اجتماعهما واصطحابهما في الله على مرضاة الله وطاعته، حتى افترقا بالموت أو الرحيل، ووقاهما الله فتنة التحاسد والتنافس والتكاثر، ثم ذكر أهل العفاف ممن وقاهم الله فتنة النساء، كحال من دعته امرأة فها كل دواعي الفتنة من جمال ومال وجاه فآثر ما عند الله على هواها وهواه، ثم ذكر أهل الصدقة ممن ينفقون أموالهم سرا يرجون تجارتهم مع الله، فينفق أحدهم على الفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله، وأن يستظل بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، حتى إنه من شدة إخلاصه في صدقته لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حيث وقاه الله فتنة حب المال، ثم ذكر أهل الذكر والتفكر وأهل الخلوة بالله والأنس به والخشية منه كحال هذا الرجل الذي يذكر الله في خلواته وصلواته وتفيض عيناه خوفا وتألها، فاشتمل الحديث على أبواب الخير كلها التي بها صلاح الإنسان والمجتمع: العدل بين الخلق، والعبادة والطاعة للخالق، والأخوة والمحبة للمؤمنين، والزهد في الدنيا، والعفاف والطهارة من الفواحش، والصدقة على الفقراء، والذكر والإخلاص.

كما في الحديث تحذير من فتنة السلطة، وفتنة القوة والشباب، وفتنة الدنيا، وفتنة النساء، وفتنة المتحاسد بين الإخوان، وفتنة المال،

وذكر في الحديث الثاني السبع الكبائر المحرمات؛ لعظيم ضررها على الإنسان والمجتمع عقائديا كالشرك والسحر، أو اقتصاديا كالربا، أو



اجتماعيا كقتل النفس وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، وللمحافظة على الضروريات الخمس التي بها يتحقق الأمن للفرد والمجتمع بالمحافظة على الدين بتحريم الشرك، وعلى النفس بتحريم القتل، وعلى العقل بتحريم السحر، وعلى العرض بتحريم القذف، وعلى المال بتحريم الربا وأكل مال الضعيف.

والحديث الثالث في بيان صفات النفاق التي تنافي حقيقة الإيمان الذي هو الصدق؛ ولما تفضي إليه من فساد ذات البين بين المؤمنين، الذي هو غاية أهل النفاق، كمن إذا أؤتمن خان، والخيانة تنافي الأمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، وإذا حدث كذب، وهو ينافي صدق الحديث، والإيمان كله قائم الصدق بالقول والعمل، وإذا عاهد أو وعد أخلف، والغدر والخلف للوعد ينافي الصدق، وإذا خاصم فجر فافترى على خصمه، والفرية والفجور ينافيان الصدق والإيمان.





# المجلس الخامس معين

في اشتراط النية والقصد لقبول الأعمال وترتب آثارها عليها وأولوية إصلاح الضمائر والسرائر على إصلاح الأعمال والظواهر:

قال تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَعَل اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّه عَلَيْكُمْ أَلِي اللّهُ عَلَي اللّه عَلَي اللّه عَلَي اللّه عَلَي اللّه عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه عَلَي اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه اللّه عَلَي اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْكُمْ اللّه ا

- ا عن عمر ﴿ قَالَ: سمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعمالُ بِالنِيَّات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى، فمنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فَهجرتُه إلى الله ورسُولِه، ومنْ كَانْت هجْرَتُه لَدُنْيَا يُصِيهُا، أَو امرَأَةٍ يَنْكُمُها فَهْجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَر إليْهِ " متَّفَقٌ عَلَى صِحَتِه.
- كَنْ أَبِي هُرِيْرة هُ ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ، إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " رواه مسلم.
   صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " رواه مسلم.
- ٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبَّاسِ ، عَنْ رَسُولَ الله ، فيما يَرْوى عَنْ رَبِّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ الْحسناتِ والسَّيِّئاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ: فَمَنْ همَّ بِحَسَنةٍ فَلَمْ يعْمَلْهَا كَتَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنةً كامِلةً وَمَنْ همَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْر حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفٍ إِلَى وَإِنْ همَّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْر حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كثيرةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَوْحِدَةً " متفق عليه.
  كامِلةً، وَإِنْ هَمَّ بِها فَعَمِلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً " متفق عليه.



#### المجلس المجلس

الحديث الأول جعل النيات والمقاصد هي روح الأعمال التي لا توجد إلا بها (إنما الأعمال بالنيات)، فإذا فُقدت النية والقصد فلا وجود للعمل شرعا وحقيقة، وإن وجد الفعل صورة، فلا عبرة بأفعال المخطئ والناسي والمكره والصبي والمجنون، ولا تترتب عليها آثارها في العقود والمعاملات، كما جعل الحديث (لكل امرئ ما نوى)؛ فالنية عمل القلب وعبادته، فقد يؤجر الإنسان عليها وإن لم يستطع القيام بالفعل المشروع.

والحديث الثاني فيه بيان أن الله جعل المعيار في الدنيا والآخرة في الحكم على الناس بالأفضلية ليس صورهم وأشكالهم، ولا جاههم وأموالهم، ولا أنسابهم وأحسابهم، ولا قربهم من النبي هو وقرابتهم، بل ينظر إلى صلاح أعمالهم وظواهرهم، وصلاح أحوال قلوبهم وضمائرهم.

والحديث الثالث فيه وجوب إصلاح همّ النفس، حتى لا تهم إلا بفعل الخير، وأن الإنسان يؤجر على الهم الصالح، كما يأثم بالهم الآثم، والتحذير من هم السوء ووجوب الرجوع عنه، فمن رجع عنه خوفا من الله كتب الله له به حسنة رحمة منه بعباده لعلهم يرجعون ويتوبون حتى عن مجرد الهم بالسوء فضلا عن فعله.





# المجلس السادس سيح

في بيان شرط قبول العبادة والدعاء الإخلاص وعدم الإشراك والاتباع للنبي هي وعدم الابتداع ولزوم الحلال واجتناب أكل الحرام:

- ا) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه هَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّه تَعَالَى: أَنَا أَغْنى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّركِ، منْ عَملَ عَمَلا أَشْركَ فيهِ معي غَيْرِي، تَركْتُهُ وشِرْكَهُ" رواه مسلم.
- عن عائشة ها، قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللَّه ها: "منْ أَحْدثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ" متفق عَلَيهِ. وفي رواية لمسلم: "مَنْ عَمِلَ عملًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ".



٣) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ هُ أَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه هُ:"أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّه طَيِّبٌ لاَ يَقْبِلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّه أَمْر المُؤمِنِينَ بِمَا أَمْر بِهِ المُرْسلِينَ، وَقَالَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبِلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّه أَمْر المُؤمِنِينَ بِمَا أَمْر بِهِ المُرْسلِينَ، وَقَالَ تَعالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَر الرَّجُلَ تَعالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَاءِ: يَارِبِ يَارَبِ، وَمَطْعَمُهُ يُطِيلُ السَّفَاءِ: يَارِبِ يَارَبِ، وَمَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُه حرَامٌ، ومَلْبسُهُ حرامٌ، وغُذِي بِالْحَرامِ، فَأَنَى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ؟" رواه مسلم.

#### المجلس شرح المجلس

في الحديث الأول بيان وجوب الإخلاص - وهو عمل القلب بأن لا يريد من عمله إلا الله ثم عمل الظاهر بعدم صرف شيء من العبادات والقربات لغير الله - واشتراطه لقبول الأعمال الصالحة، وأن تكون لله وحده لا شريك له، فمن صرف شيئا منها لغير الله حبط عمله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك.

وفي الحديث الثاني اشتراط اتباع النبي الله لقبول الأعمال وصحتها، فمن ابتدع فقد استدرك على النبي الله وافتأت عليه، وإنما بعثه الله ليتبعه المؤمنون ويقتدوا به، فمن أحدث في دينه ما ليس منه فهو مردود باطل غير مقبول.

وفي الحديث الثالث اشترط لقبول الدعاء وهو الغاية من العبادات كلها؛ لزوم تحري الحلال من الطعام والأموال والأثاث واللباس، وأن الله لا يقبل ولا يستجيب دعاء من أكل الحرام ولبس الحرام.



فصار شرط قبول الأعمال والدعاء بالإخلاص وترك الشرك، وباتباع السنة وترك الابتداع، وبتحري الحلال وترك الحرام والمعاصي.





# عيه المجلس السابع ميس

حقيقة تقوى الله وما يتجنبه المؤمن من الشهات اتقاءً للمحرمات، وما يتقيه من الظنون والاتهامات، وطريقة معرفة المشتهات:

قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اللهَ وَيَغْفِرُ اللّهَ وَاللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ تُحُبُّونَ اللّهَ وَالرّسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّ اللّهَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورُ رَحِيمُ ۞ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّ اللّهَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورُ رَحِيمُ ۞ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ فَإِنْ اللّهَ لَكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشّرِ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۞ ﴿ وَقِلْ هَا وَقِلْ هَا وَاللّهُ وَقِلْ اللّهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشّرِ اللّهُ عُرِينَ ۞ ﴿ وَلِلّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّابَهُ وَعِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّابَةُ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ الحنابًا.

- ا) عن النُعمان بنِ بَشيرٍ هُ عن رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الحَلالَ بَيِنٌ، وإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وَبَيهما مُشْتَهاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقى الشُّهُاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشهاتِ، وقَعَ في الحَرامِ، كالرَّاعي يرْعى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَع فِيهِ، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمهُ، أَلاَ وإِنَّ فِي الجسَدِ مُضِغَةً إِذَا صَلَحَ الجسَدِ مُضِغَةً إِذَا صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلُّهُ: أَلاَ وَهِي الطَّهُ مَنْ عليه.
- ٢) عنْ أَبِي هُرِيْرةَ هُهُ،أَنَّ رسُول اللَّه هُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ والظَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ أكذبُ الحدِيثَ، ولا تحَسَّسُوا، وَلاَ تَجسَّسُوا، وَلاَ تَجاسَسُوا، وَلاَ تَنافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَباغَضُوا، وَلاَ تَدابَروُا، وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا كَما أمركُمْ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لاَ يظلِمُهُ، وَلاَ يخذُلُهُ، وَلاَ يحْقرُهُ، التَّقوى



ههُنا، التَّقوَى ههُنا "ويُشير إِلَى صَدْرِه" بِحْسبِ امريءٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يحْقِر أَخاهُ المَّسِلم، كُلُّ المُسلمِ عَلَى المُسْلِمِ حرَامٌ: دمُهُ، وعِرْضُهُ، ومَالُه، إِنَّ اللَّه لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسادِكُمْ، وَلا إِلَى صُوَرِكُمْ ولكنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ" متفق عليه.

٣) عن النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ هُ، عن النبيِّ قَالَ: "البرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثمُ مَا حاكَ فِي نَفْسِكَ، وكَرِهْتَ أَنْ يَطلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رواه مسلم.

#### \$ شرح المجلس

في هذه الأحاديث النبوية بيان لحقيقة التقوى وأن لها ظاهرا وباطنا، فظاهرها على ثلاثة أقسام:

١- تقوى تمنع من الوقوع في حدود الله ومحرماته بترك المتشابهات من المكروهات وما لا يعرف الإنسان حكمه، كما في حديث: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" رواه الترمذي وأحمد، وحديث: "اتَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ" رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني، فيجعل المؤمن بينه وبين المحرمات وقاية.

٢- تقوى تمنع المؤمن من الوقوع في حقوق العباد وحرماتهم، بترك الظنون والتحسس والتجسس التي تفضي إلى انتهاك حرمات الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أو ازدرائهم.

٣- تقوى تمنع المؤمن من الوقوع في سوء الخلق والإثم حتى في خاص نفسه، وذلك بلزوم البر وحسن الخلق، وترك كل ما حاك بالنفس مما يربها ولا تطمئن إليه، كما قال الله لوابصة بن معبد الله: (جِئْتَ تسألُ



عنِ البِرِّ؟ "قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البِرُّ: مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الضَّدْرِ، وإِنْ واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، والإِثمُ مَا حاكَ في النَّفْسِ وتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكَ) رواه أحمد.

وأما تقوى الباطن فهي تقوى القلب وصلاح الضمير، فالتقوى في القلب فإذا صلح صلح الظاهر، والقلب هو الحكم إذا اشتبهت الأمور على المؤمن، فإذا اطمأن للشيء وانشرح له، ولم يحك في النفس، ولم يتلجلج بها، ولم يخش المؤمن اطلاع الناس عليه، فهو البر والخير، وعكسه الإثم والشر.





# المجلس الثامن مجي

فضل الطهور وحقيقته، وتطهير القلب والخلق والبدن من الرجس والنجس:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الْمُدَّرُ ۞ قُمْ فَأَنْدِرْ ۞ وَرَبَكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَلِلَّجْزَ فَاهْجُرْ ۞ وَيَعَابُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۞ وَيَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ ووقال الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثِانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ ۞ حُنفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ ووقال الله في اله في

ا) عن الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم الأَشْعريّ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ هَا:
 "الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان، وَالْحَمْدُ للَّه تَمْلاً الْميزان، وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ للَّه تَمْلاً الْميزان، وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ للَّه تَمْلاً الْميزان، والصَّدَقَةُ بُرْهَان،
 للَّه تَمْلانِ مَا بَيْنَ السَّموَات وَالأَرْض، وَالصَّلاَةِ نورٌ، والصَّدَقَةُ بُرْهَان،



وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاس يَغْدُو، فَبِائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُها، أَوْ مُوبِقُهَا" رواه مسلم.

٣) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ، زَوْجِ النَّبِيِ ﴿ : "أَنَّ النَّبِي ﴿ : كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ مَنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولُ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ " متفق عليه.



#### المجلس المجلس

في الحديث الأول فضل الطهور وأنه شطر الإيمان ونصفه، وشرط صحته، وهو ثلاثة أقسام:

1- الطهور الإيماني، بالتطهر من الرجز والرجس كالشرك والنفاق والرياء والفسق، وكل ما أمر الله بالتطهر منه واجتنابه وتركه كما قال تعالى: ﴿ وَالرُجْزَ فَاهْجُرْ ۞ ﴾ ووقائض والنصف الآخر للإيمان هو التوحيد والعمل الصالح، فالإيمان لا يتحقق إلا بالتخلية بالتطهر من الرجز والرجس والإثم، وبالتحلية والتزكية والإتيان بالتوحيد وأركان الإسلام وفرائضه ومستحباته.

٢- والطهور للعبادة، ويكون باجتناب النجاسات، والتطهر منها في البدن والثوب والمكان، والتطهير لما أصابته منها، والتطهر للعبادة بالوضوء والغسل.

٣- والطهور الأخلاقي، باجتناب رذائل الأخلاق ومساوئها وتطهير النفس وتزكيتها بحسن الخلق والعمل الصالح، وفي حديث عثمان شه صفة الوضوء الواجب والمسنون وكماله وثوابه، وفي حديث عائشة شه صفة غسل النبي شه من الجنابة وهو أكمل الغسل المسنون، والغسل الواجب منه تعميم الجسد بالماء.





# عجب المجلس التاسع سيح

في فضل فريضة الصلاة وشروطها والمشي إليها وإقامتها في المسجد جماعة وصفة أدائها:

قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۞﴾ سورة الجن، وقال عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالً يُحِبُّونَ عَلَى التَّقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالً يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ النوبقدا الله أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ النوبقدا تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ٣٠ رجالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجارَةً وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابِ ١٥ ﴾ ووه النور، وقال الله الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقٍ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا ١٥ ﴿ وَقَالَ عَلَى ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ١ وقال على: ﴿ فَسُبْحانَ اللَّه حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحُمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨٥٥ اللَّهُ، وقال ١٤٠٠ ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطِي وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجالا أَوْ رُكْبانًا فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ المِفْرة، وقال ﷺ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا



﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيُكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ ووالساء، وقال فَي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ ووالله فَي وقال فَي الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ووا الله فَي وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَعُوا اللهِ فَي وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَيْرُ لَكُمْ اللهِ فَيْرُوا الْبَيْعَ فَلْ اللهِ فَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَيْرُوا الْبَيْعَ فَلْ اللهِ فَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَعُوا اللهِ اللهِ فَيْرُوا اللهِ فَيْرُوا الْبَيْعَ فَلْكُونَ اللهِ فَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَا اللهِ فَالْعَلَاقِيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْرُ لَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْرُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَهُ فَيْرُ اللّهُ فَيْرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عن أبي هريرة هن، قال النبي هن: "أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ لِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْخُطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ" رواه مسلم.

اعن أبي هريرة هُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ: تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأً، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوبَةً تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةً" متفق عليه.



عن أبي هريرة هن أن رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِد فَصَلَى ، وَرَسُولُ اللّهِ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِد ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْه ، فَقَالَ لَهُ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ ثُصَلِّ" فَرَجَعَ فَصَلَى ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ ثُصَلِّ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي ، قَالَ فَي : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَسْبِغِ ثُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي ، قَالَ فَي : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَة ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ، ثُمَّ الرُخَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، [ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ جَالِسًا ، [ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِي حَتَّى تَطْمَئِنَ عَالِسًا ، [ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ عَالِسًا ، [ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِي حَتَى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، [ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ عَالِسًا ، [ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِي وَمَلاً مَنْ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِيّاً" متفق عليه .

# المجلس المجلس المجلس

#### في هذه الأحاديث الثلاثة:

1- بيان ما يحط الله به عن العبد الخطايا ويرفع به الدرجات، ومن ذلك إسباغ الوضوء وكمال التطهر للصلوات خاصة مع المشقة في البرد، وكثرة الخطا إلى المساجد، وكلما كان مسجد الحي أبعد كان الأجر على قدر المشقة في المشي إليه، وانتظار المصلي للصلوات والاستعداد لأدائها، والتهيؤلها قبل دخول وقتها، واللبث في المسجد حتى يؤديها، فهذا كالرباط في الجهاد، وهو رباط العباد والزهاد.

٢- بيان فضل الصلاة في الجماعة وفي المسجد، وأنها أفضل من البيت والسوق بخمس وعشرين ضعفا، وفيه فضل إحسان الوضوء، وفضل



الخطا والمشي للصلوات، وأنه مما يحط الخطايا ويرفع الدرجات، وفيه استحضار النية واستصحابها عند خروجه للمسجد، وأنه لم يخرج إلا ابتغاء وجه الله ورضاه، وفضل اللبث في المصلى للذكر، أو انتظارا للصلاة، وأن ذلك صلاة، وسبب لاستغفار الملائكة للمصلى.

٣- وفي الحديث الثالث بيان صفة الصلاة، التي لا تصح إلا بها، كما علم النبي الله المسيء فيها، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، وبيان شروطها ابتداء من الوضوء، ثم استقبال القبلة، ثم أركانها وهي: تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم الركوع والاطمئنان فيه، ثم الرفع منه والاطمئنان فيه، ثم السجود والاطمئنان فيه، ثم الرفع منه والجلوس مطمئنا، ثم السجود ثانيا بطمأنينة، ثم الجلوس، وتكرار ذلك في كل ركعة.





# المجلس العاشر سيح

فريضة الزكاة ونصابها وأصناف الأموال الزكوية والحث على الصدقة والبدء بمن يعول والاستعفاف عن السؤال والاستغناء بالله:

قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٤٥ صودة التوبة، وقال ١٤٠ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنُّ حَمِيدٌ ١٥ ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ المنوة ٢٧١]، وقال على الله النُّفوقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إلحْافًا وَما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهًا وَغَيْرَ مُتَشابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٥ صودة الأنعام، وقال ١٠٤ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِن يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون شَ فَآتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ وَالْمُوالِ النَّالِ عَلَى السَّدَقاتُ لَلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْعارِمِينَ وَفِي لللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

١) عن أنس وأبي سعيد الخدري وجابر عن النبي على قال أنس هُهُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرِ هُهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُه، "فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَم مِنْ كُلِّ خَمْس شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْس وَثَلاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ أُنْثَى، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْس وَأَرْنَعِينَ فَفِيَا بِنْتُ لَبُونِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْس وَسَبْعِينَ، فَفِيَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنى سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْنَعٌ مِنَ الإبل، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبلِ، فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَم فِي سَائِمَتَهَا إِذَا كَانَتْ أَرْنَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٌ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ اللّهَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى اللّهِ فَفِي كُلِّ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي اللّهَ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلّا تَسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"

ولفظ جابر وأبي سعيد ه قالا: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوِبِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" متفق علها.

- ٧) عن حكيم بن حزام ﴿ عن النبي ﴿ قال: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِقَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ " متفق عليه.
- ٣) عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﴿ قال: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ " متفق عليه.



#### المجلس شرح المجلس

في هذه الأحاديث بيان أحكام فريضة الزكاة، وهي زكاة ونمو للمال، وتزكية له مما قد يشوبه من حرام، وتطهير للنفس من الشح والبخل والأنانية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهي تؤخذ من أموال مخصوصة، بمقادير مخصوصة، من الأنعام والماشية من الإبل والبقر والغنم، ومن حبوب الزروع، وثمار الأشجار، ومن الذهب والفضة، إذا بلغ المال نصابه، فإذا قل عنه لم يجب فيه زكاة، إلا أن يطوع صاحبه.

وفي حديث حكيم الأمر بالاستغناء عن السؤال، بالعمل وكسب المال، وأن يكون المؤمن غنيا يتصدق، لا فقيرا يستجدي، فاليد العليا خير من السفلى، وفيه الحث على البدء بالأهل بالإنفاق عليهم بما يسد حاجتهم ويغنيهم، وأن يتصدق الإنسان عن ظهر غنى بما يفضل عن حاجته وحاجة أهله، وأن يستعف إذا احتاج، وأن يستغني بالله عن الخلق.

وفي حديث أبي هريرة الله حث على الصدقة، وأن تكون من المال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولو بتمرة، والطيب ما كان كسبه حلالا، وتصدق به المؤمن عن طيب نفس، وألا يستقل المؤمن الصدقة، فإن الله يأخذها بيده وبنمها مهما قلت، حتى تكون يوم القيامة كجبل أحد.





# عيس المجلس الحادي عشر سي

فضل الصيام وحقيقته وهو كف النفس عن كل شهواتها وغايته تحقيق التقوى وبيان أحكامه:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلى سَفَرِ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتِ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ @ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

ا) عن ابن عمر وأبي هريرة ، عن النبي ها قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، إِلَّا أَنْ يُعَمَّ



آكن أبي سعيد الخدري وأبي هُريرة ، واللفظ له، قال رسُولُ اللّهِ فَيَّ: "قَالَ اللّه عَزَّ وجلَّ: كُلُّ عملِ ابْنِ آدَمَ لهُ إِلاَّ الصِّيام، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، والصِّيام جُنَّةٌ، فَإِذا كَانَ يوْمُ صوْمٍ أَحدِكُمْ فَلاَ يرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سابَّهُ أَحدٌ أَوْ قاتلَهُ، فَلْيقُلْ: إِنِّي صَائمٌ. والَّذِي نَفْس محَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ ربحِ المِسْكِ، للصَّائمِ فَرْحَتَانِ يفْرحُهُما: إِذا أَفْطرَ فَرحَ بفِطْرِه، وإذَا لَقي ربَّهُ فرح بصوْمِهِ "متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة، وفي رواية للبخاري: "يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا" وفي رواية لمسلم: "كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ الحسَنَةُ بِعشْر أَمْنَالِهَا" وفي رواية لمسلم: "كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ الحسَنَةُ بِعشْر أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائة ضِعْفِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزى بِه عَلَى اللَّه وَالْمَالَةِ عَلَى وأَنا أَجْلِي الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْلِي الْمَوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ لِعِشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائة ضِعْفِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزى بِهِ عَلَى اللَّه يَعَالَى: إِلاَ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزِي بِهِ عَلَى اللهِ مَنْ أَجْلَى"

عن أبي هريرة هُ، عن النبي هُ قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" متفق عليه.



وقال ﷺ: "منْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" متفق عليه وقال ﷺ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا واحْتِسَابًا، غُفِر لَهُ مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ" متفق عليه وقال ﷺ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُم، فَأَكَلَ لَهُ مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ" متفق عليه وقال ﷺ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُم، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وَسَقَاهُ" متفق عليه وقال ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدعْ قَوْلَ الزُّورِ والعمَلَ بِهِ، فلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابهُ" رواه البخاري.

#### المجلس شرح المجلس

في الحديث الأول الأمربصيام شهررمضان عند رؤية هلاله، والفطر عند رؤية هلال شوال، وأن الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين ليلة، ولا يزيد عن ثلاثين، وأنه إن غم الهلال وحال دون رؤيته غيم أو غبار، فيُصام تمام الثلاثين، وفيه النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال ودخول الشهر.

وفي الحديث الثاني بيان حقيقة الصوم وأنه جنة ووقاية لتحقيق الغاية منه وهي التقوى، وذلك بالصوم عن المباح من الطعام والشراب والجماع، نهار رمضان؛ ليكون الصائم على اجتناب الحرام في سائر الأوقات أقدر، وعنها أبعد، فيكون ذلك جنة ووقاية وتقوى، وفيه بيان ما يجب على الصائم الإمساك عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهما شهوة الأكل والشرب، وشهوة الجماع والرفث، فيدخل فيهما كل مقدماتهما التي تكون عن شهوة، وفيه كذلك ما يجب على الصائم من ترك شهوة النفس بالانتقام عند السباب والمشاتمة، وكف اللسان عن المحرمات القولية من

سب وكذب وغيبة ونميمة، وكف اليد عن المقاتلة والاعتداء، وكف النفس عن الشر والإثم، وهو حقيقة الصوم وغايته، كما فيه عظيم ثواب الصوم وأنه لله وحده، فهو من عبادات السر التي لا يطلع عليها إلا الله وحده، ولم يعبد به إلا الله، ولم يقع فيه شرك كما وقع في العبادات الأخرى، كما يجزي الله الصائم أجرا لا حد له، إذ هو من الصبر على ترك المباح طاعة لله، كالصبر على قضاء الله وقدره، الذي قال لله فيه: ﴿إِنَّمَا يُوفَّ الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ السومة، وفيه البشارة بالفرح يوم القيام عند لقاء الله حيث يجد الصائم ثواب صومه يوم القيامة بما لا يخطر على قلبه.

وفي الحديث الثالث بيان وجوب استحضار النية واحتساب الأجر عند الصوم، فلا يكون صوم عادة وحمية، بل صوم عبادة وطاعة وتقوى، كما فيه استحباب قيام ليالي رمضان، وتحري ليلة القدر بإحيائها بالتهجد وصلاة التراويح والقيام، وفيه حكم الناسي في نهار رمضان إذا أكل أو شرب، وأنه لا يفطر بذلك ولا قضاء عليه، بخلاف العامد فعليه الإثم وقضاء ذلك اليوم، فإن كان انتهك حرمة الشهر بالجماع في نهار رمضان عامدا وهو صائم فعليه مع القضاء كفارة صيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وفيه أن من لم يدع قول الزور والباطل والعمل به من المحرمات القولية والفعلية، فلا حاجة لله في أن يترك طعامه وشرابه المباح، فالغاية من الصوم تحقيق التقوى بترك المباحات اتقاء للمحرمات.



# عيس المجلس الثاني عشر سيح

الحج وحقيقته التوجه إلى الله على خُطا إبراهيم هلا حنيفا مخلصا لله وصفة حجة النبي الله:

قال تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ البقرة ١٨٩ وقال عَلَى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ يلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضا أُوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحُجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِري الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ١ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحُجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبابِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحُرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقِ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ ١٥ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيه بإلحَّادٍ بظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ أَلِيمٍ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنا لإِبْراهِيمَ

مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلَى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۞ ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ مَا يُتْلِي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۞ حُنفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ۞ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلِ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلهُكُمْ إِلهُ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۞ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِر اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَداكُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِينَ ١٥ السم، وقال ١٠٤ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابُ أَلِيمٌ ١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا

بالغَ الْكُعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا لِيَدُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴿ وَاللَّهُ وَقَالَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴿ وَاللَّهُ وَقَالَ عَلَيْكُمْ مَا يَتْلِي عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُوعِدُ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحُرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحُرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَالْمُونَ الْمَانُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاللَّهُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاطُدُوا ﴾ وقاطَدُوا ﴾ وقالَتُهُ اللَّذِينَ الْبَيْتَ الْحُرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّذِينَ الْبَيْتَ الْجُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْبَيْتَ الْمُؤْنَ فَضَالًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

النّاسُ إن أبي هُرَيْرة هُمْ، قال: خَطَبَنَا رسولُ اللّه هُ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّه قَدْ فَرضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فحُجُّوا" فقالَ رجُكْ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رسولَ اللّه ؟ فَسَكتَ، حَتَّى قَالَها ثَلاثًا. فَقَال رَسُولُ اللّه هُ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لُوجَبت وَلمَ استَطَعْتُمْ" ثُمَّ قَالَ: "ذَرُوني مَا تركْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ منْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِم عَلى أَنْبِيائِهمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا استطَعْتُم، وَإذا نَهَيتُكُم عَن شَيءٍ فَدعُوهُ " رواه مسلم.



مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرُوّةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلُيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ" وَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَبْنَ قَدِمَ مَكَّةً، فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَلْوافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمُقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالْبَيْتِ عُمْ مَنْهُ حَتَى السَّفَا فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ مَلَكُ مَ النَّعْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلًا هَنْ صَرَفَ اللهِ عَنْ مَنْهُ حَتَى السَّفَا وَالْمَرْفَةِ مَانُهُ مَنْ النَّعْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلًى مِنْ النَّعْ عَرُمَ مِنْهُ حَتَى الصَّفَا فَطَافَ وَالْمَرْفَةِ مَا مُنْهُ مَ وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْهُ مَنَى النَّاسَ" مَنْهُ عَلَى مَنْ النَّهِ عَرُمُ مِنْهُ مَقَى النَّاسَ" مَنْقَ عليه.

٣) وزاد جابر ﴿ اللّهِ عَالَ: فَحَلّ النّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلّا النّبِيّ ﴿ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللّهِ عَلَى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْغَرْبَ وَالْعَصْرَ وَالْغَرْبَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ اللهِ ﴿ حَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَطِلَبَ النّاسَ... ثُمَّ أَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلّى الظُّهْرَ، لَمُ اللّهُ اللهُ مَن الْوَادِي، فَخَطَبَ النّاسَ... ثُمَّ أَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلّى الْطُهُرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلّى الْعُلُونَ اللهِ ﴾ .

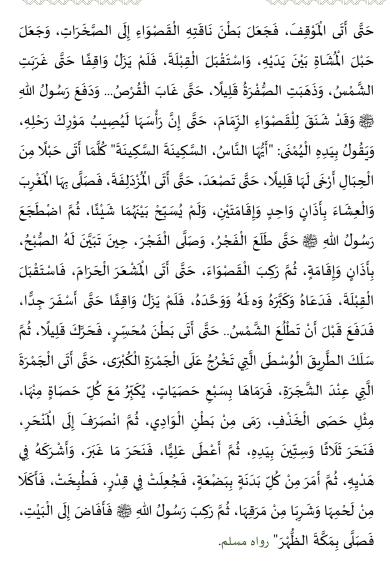



### المجلس شرح المجلس

الحج رابع أركان الإسلام، وفرائضه العظام، وهو القصد إلى البيت الحرام، بأيام الحج لأداء مناسكه، وهو واجب مرة واحدة، لمن استطاع إليه سبيلا، وحقيقته التوجه إلى الله وإخلاص القصد له بالسير إليه، والتجرد من الدنيا ابتغاء وجهه، واتباعا لملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، واستجابة لأذانه بالحج، على النحو الذي ورد في صفة حج النبي كما قال: "خُذُوا عَنِي مَنَاسِكُكُمْ" رواه أحمد ومسلم والنسائي.





# عيس المجلس الثالث عشر سيح

فضل الجهاد وحقيقته وغايته وشهادة القتل وأسبابها وأحكامها:

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ النوبة ( الله قال الله في النوبة ( ) وقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَ الله فَهُ: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ مَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ ووه البقرة ، وقال الله عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُ يَن يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ۞﴾ ﴿ وَالَّهِ وَقَالَ عَلَّهُ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجُحِيمِ ﴿ لَهُ مُودَةُ العديد.

ا) عن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﴾ قَالَ: أَيُ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: "ثُمَّ رَجُكٌ مُعْتَزِكٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " متفق عليه.



٢) عنْ أبي مُومى الأشعري ﴿ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النبيَ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنِم، والرَّجُلُ يُقَاتِلُ لَيُذْكَرَ، والرَّجُلُ يُقاتِلُ لَيُذْكَرَ، والرَّجُلُ يُقاتِلُ لَيُرى مكانُه؟ وفي روايةٍ: يُقاتلُ شَجاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وفي روايةٍ: ويُقاتلُ لَيُرى مكانُه؟ وفي روايةٍ: يُقاتلُ شَجاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وفي روايةٍ: ويُقاتلُ غَضَبًا، فَمْنْ في سبيل اللَّهِ؟ فقالَ رسولُ اللِّه ﴿ "مَنْ قَاتَلَ لَتكُونَ كَلِمَةُ اللَّه هِيَ العُلْيا، فَهُوَ في سبيلِ اللَّهِ" متفق عليه.

") عن عبد الله بن عمرو "، وكان بينه وبين عَنْبَسَة بن أبي سُفيانَ أمير الطائف لمُعاوية نزاع على أرضه - وتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" متفق عليه واللفظ لمسلم، ورى سعيد بن زيد وزاد: "وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَمْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَمْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" رواه أبو داود والترمذي وصححه.

### المجلس شرح المجلس

الجهاد في سبيل الله أوجب فرائض الإسلام بعد الأركان الخمسة، ولم يأت في القرآن الثناء على شيء كما جاء في شأن الجهاد والأمر به، والوعيد بحق من تركه إذا كان فرض عين، وبيان فضل من قام به إذا كان فرض كفاية، إذا لا حفظ لدار الإسلام، وإقامة شعائر الأحكام، وتحقيق العدل والأمن والسلام، إلا بالجهاد في سبيل الله دفعا وفتحا.



وفي الحديث الأول بيان فضله، وأن أفضل المؤمنين بعد تساويهم في تحقق الإيمان، وأداء الأركان:

أ- أهل الجهاد والقائمون به، فيدفعون عن الأمة شر أعدائها.

ب- والعبّاد الزهاد الذين كفوا شرهم عن الأمة، إذا لم يكن الجهاد فرض عين، فإن لم ينصروها لم يضروها، ولم يخذلوها، وكانت عبادتهم ودعاؤهم من أسباب النصر والفتح على المجاهدين.

وفي الحديث الثاني بيان حقيقة الجهاد في سبيل الله وغايته، وأنه إعلاء كلمة الله، وذلك بالقيام بأمره في كل قتال مشروع طاعة له ورجاء ثوابه، وأن من قاتل للغنيمة، أو قاتل حمية، أو غضبا لنفسه وانتقاما من خصمه، أو رياء لتذكر شجاعته، فليس في سبيل الله، فإن لم يرجع بوزر، فلن يرجع بأجر، فلم يشرع الجهاد للقتل وإزهاق الأنفس، بل شرع لإقامة العدل والقسط ورفع الظلم.

وفي الحديث الثالث بيان أن سبيل الله وإعلاء كلمة الله يعم كل قتال مأذون به شرعا، ويشمل كل قتال مشروع رفعا لظلم، أو دفعا عن حق، إذ هذا مما شرعه الله، كالقتال دون المال، أو الدين، أو النفس، أو العرض، ودون كل حق خاص أو عام، كما في حديث: "نِعْمَ الْمُيْتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ" رواه أحمد، وسواء كان القتال دفعا لعدو كافر، أو سلطان جائر، أو عاد باغ، أو خارجي طاغ، فلا فرق، كما فعل عبدالله بن عمرو هي مع عنبسة وهو أمير، واحتج بالحديث، والصحابي أعلم بما



روى، وكما في حديث "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله".

كما في الحديث بيان أسباب الشهادة بالقتل، وأن كل مقتول في قتال مأذون له فيه شرعا هو شهيد، وقاتله ظالم آثم، وحكمه حكم شهيد المعركة، على الصحيح، لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأن الغسل تطهير، وهو طاهر لا يحتاج لغسل، والصلاة عليه شفاعة له، وهو لا يحتاج لشفاعة المصلين ودعائهم له، لأنه هو شهيد وشفيع لغيره يوم القيامة، فهو شهيد في حكم الدنيا بترك غسله والصلاة عليه، وشهيد في حكم الآخرة بثبوت أجر الشهداء له، بخلاف أسباب الشهادة الأخرى بغير القتال: كالمطعون والمبطون والحريق والغريق والهدم، فيثبت لهم وصف الشهادة الدنيوي دون أحكامها، فيغسلون ويصلى عليهم، ويثبت لهم أجر الشهادة الأخروي، وإن كان فضل شهيد المعركة في حرب العدو الكافر، وشهيد السلطان الجائر لا يعدلهما شيء، فمنازل الشهداء تتفاوت بحسب أسباب الشهادة، كما ورد في النصوص.

وأما تبويب البخاري باب: (لا يقال فلان شهيد) أي: لا يقال له شهيد على سبيل القطع والتألي على الله، بل على سبيل الرجاء له، وبحسب حكم الظاهر، كما قال ابن حجر في الفتح، والصحيح أنه لا يقال فلان شهيد قبل ثبوت أسباب الشهادة له، ووفاته بسبها، كما في الحديث الذي أورده البخاري تحت هذه الترجمة، حيث قتل الرجل نفسه بعد أن اشتدت عليه جراحه في آخر المعركة، فكان حكم الصحابة له بالشهادة قبل ثبوت عليه جراحه في آخر المعركة، فكان حكم الصحابة له بالشهادة قبل ثبوت



سببها له، والحكم بالشهادة وصف يطلق على قتلى بأعيانهم، يترتب عليه أحكام فقهية عملية تخصهم، كعدم غسلهم والصلاة عليهم.

ويأخذ أجر المجاهدين والشهداء من أعانهم، ومن جهزهم، ومن خلفهم بأهلهم خيرا، ومن نوى الجهاد معهم ولم ييسره الله له، كما في حديث خالد بن زيد في في الصحيحين: "مَنْ جَهّزَ غَازِيًا في سَبِيلِ الله فقد غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا"، وحديث سهل بن حنيف في مسلم: "مَنْ سَأَلُ اللَّهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ"، وحديث أنس في مسلم: "مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ "، وحديث أنس في إلبخاري وجابر في عند مسلم: "إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو شركوكم في الأجر، حبسهم المرض أو العذر".





# عيس المجلس الرابع عشر سيح

في الإمامة وحقوقها وواجباتها وطبيعة العلاقة بين الأمة والسلطة ومسئولية كل منهما:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحُدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ اللَّهِ قَويٌّ عَزِيزٌ جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر ۞﴾ الناسة، وقال عِنْهَ: ﴿لَا إِكْراهَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي لَا انْفِصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٥ اللهُ وقال اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ ﴾ النَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَاناتِ إِلَى أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ١٥٥ اللهُ اللهُ: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ ١ أَفَحُكُمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ الله وقال على: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ اللَّفَانَا، وقال عِنْ ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ ١ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ إِنَّما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ٣ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞﴾ النو، وقال عَلَيْ: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ السَّم، وقال ﷺ: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ا وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ أُولِئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴾الشود، وقال على: ﴿ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّينَ ﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١٠٥٥، وقال اللَّهِ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانًا وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٣ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولِئ

جوامع الهدي النبوي

- السَّمعِ والطَّاعةِ في العُسْرِ وَاليُسْرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وَعلى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، السَّمعِ والطَّاعةِ في العُسْرِ وَاليُسْرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وَعلى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وعلى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدكُمْ مِنَ اللَّه تعلَى فيهِ بُرهانٌ، وَعَلَى أَنْ نقوم أو نَقُولَ بالحقِ أينما كُنَّا، لاَ نخافُ في اللَّه لَوْمة لائمِ" متفقٌ عليه.
- عن أبي هريرة ه ، عن النبي ق قال: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ
   مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ
   أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ " متفق عليه.
- عن أم الحصين ، أنها سمعت النبي على يقول وهو يخطب في
   عرفات في حجة الوداع: "إنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ:



أَسْوَدُ - يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا" رواه مسلم، وأحمد ولفظه "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا الله، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وفي لفظ "فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى".

#### المجلس شرح المجلس

في الحديث الأول أخذ النبي الله البيعة على الأنصاريوم العقبة قبل الهجرة على أصول دعوته، وأسس دولته التي بايعوه على إقامتها معه، لتأكيد طبيعة العلاقة بين الأمة والإمام، وأنها تعاقدية، بالإيمان الاختياري به كنبي كنبي كما في بيعة العقبة الأولى، ثم بالبيعة الاختيارية له كإمام وقائد سياسي في العقبة الثانية،

وأول أصولها: السمع والطاعة، إذ لا قيام للدولة إلا بالسلطة والإمامة، ولا تقوم السلطة ولا يستقيم أمرها إلا بالسمع وهو الاستجابة لنصرتها، والطاعة وهو تنفيذ أمرها، وهي طاعة اختيارية تتم بالبيعة الاختيارية، كما يفيده لفظ الطاعة الذي ينافي الإكراه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْتِيَا طَوْعًا وَكُرُهًا ﴾ أَوْ كَرُهًا ﴾ أَوْ كَرُهًا ﴾ أَسْلَمَ مَن في السّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا ﴾ الأولاء عقد البيعة أصل الاختيار للإمام ابتداءً بلا إكراه ولا إجبار، وأفادت البيعة على الطاعة له بعد اختياره، بأن الطاعة فعل اختياري يلتزم به المسلمون بلا إكراه ولا إجبار، بموجب العقد الواجب شرعا يلتزم به المسلمون بلا إكراه ولا إجبار، بموجب العقد الواجب شرعا وعقد البيعة، وبين وجوب الالتزام بمقتضياتهما.



والطاعة للسلطة هنا مقيدة بالمعروف فقط، كما في الصحيح: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمُعْرُوفِ"، فلا طاعة للسلطة فيما ليس مشروعا، كما في الصحيح: "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ".

ثم نص على الأصل الثاني: وهو أن تكون النصرة والطاعة في كل الأحوال، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، فلا يستقيم شأن الدولة والسلطة، ولا تستطيع القيام بمسئولياتها، إلا باستجابة الأمة لها ونصرتها وطاعتها في كل الظروف، والمكرة هنا ليس هو الإكراه الذي ينافي الاختيار، بل هو المكروه الذي ينافي المحبوب والمرغوب، كالحرب ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُةً لَكُمْ ﴾ البقوة ١١٠.

ثم نص على الأثرة وهو حق الإمام في التفضيل وتخصيص من يراه من الأكفاء الأمناء واختيارهم ليتولوا المسئولية معه، كالقضاة والولاة والقادة والوزراء، وهي أثرة مشروعة يحق للسلطة ممارستها، كما في قول أخوة يوسف وتالله لقَدْ آثَرَك الله عَلَيْنَا الوسفال وهو اختياره وتخصيصه بالاصطفاء والملك والنبوة، فبايع النبي في أصحابه عليها؛ لما قد يخشى فيها من تشاح وتنافس بين الأكفاء المتساويين حين يتم اختيار أحدهم للولاية، فأوجب الشارع الصبر على مثل هذه الأثرة بالحق، التي لا بدللسلطة منها، وهي من حقوقها وصلاحياتها.

ثم نص على الأصل الثالث: وهو ألا ينازعوا الأمر والإمارة أهلها، وأهلها هم: أولا: الأمة حتى تختار بالشورى والرضا إمامها ابتداءً، كما قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ الشورى: "مَنْ بَايَعَ رَجُلًا دُون



شُورَى المُسْلِمين فَلا بَيعة لَهُ"، فلا تنازع في الأمر في الإسلام ولا منازعة، كما هو شأن أهل الجاهلية.

ثم أهله ثانيا: من اختارتهم الأمة للإمامة ممن هو أهل لها، فلا ينازع بعد الاختيار بالشورى والرضا، ولا يُفتأت على الأمة قبل الاختيار ولا بعده، حتى تقرر هي خلعه عند وجود أسبابه.

ثم أهله ثالثا: الإمام مادامت أهليته كاملة، ومادام أهلا للإمامة، حتى يخرج عن الأهلية بجنون أو كفر أو فسق أو عجز، أو حين يَظهر كفرٌ بواح يناقض الإسلام، وينافي شروط عقد البيعة التي تقتضي إقامة حكم الله ورسوله.

ثم نص على الأصل الرابع: وهو قيام الأمة بالحق، وقولها بالحق، بموجب عقد البيعة بعد اختيار السلطة، لا تخاف لومة لائم، فلا ينتهي دور الأمة عند اختيار الإمام، بل تقوم هي بالحق، وتكون رقيبا على السلطة، تقيم أودها، وتحاسبها، كما قال أبو بكر ﷺ: "وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوّمُونِي".

وفي الحديث الثاني بيان الغاية من اختيار الإمام ووجوب إقامة السلطة، وهو أنها جنة ووقاية وحماية للأمة، تقاتل الأمة معها العدو الخارجي، وتحمي بيضتها، وتحوطها بكل أسباب الحماية، وحمايةً كذلك للأفراد من العدوان الداخلي عليهم، والتظالم فيما بينهم، وإقامة العدل فيهم، فإذا قامت السلطة بتحقيق الأمن الداخلي والخارجي، وبسطت العدل في رعيتها، وأمرت بتقوى الله بإقامة أحكامه في الأرض، فهي السلطة الشرعية الواجب طاعتها ونصرتها، فإن عجزت عن مسئوليتها أو تخلت عنها، فشاع



الخوف بدل الأمن، والظلم بدل العدل، وتعطلت أحكام الله، فقد فقدت شرعية وجودها، ووجب على الأمة تغييرها.

وفي الحديث الثالث بيان وجوب الطاعة للسلطة دون النظر لحسب ونسب من يتولاها، إذا الغاية من السلطة إقامة حكم الله والعدل، فمن أقامه فالواجب نصرته وطاعته إقامةً لما أمر الله بالتعاون على إقامته، وفيه بيان المساواة بين المؤمنين دون نظر لصورهم وألوانهم وقومياتهم، وأهليتهم لتولي السلطة فيهم، لا كحال أهل الجاهلية الذين لا يرون الطاعة إلا لساداتهم وأشرافهم، دون ضعفائهم ومواليهم، فأمر النبي الن أم مكتوم على المدينة، وأمر زيد بن حارثة، وابنه أسامة بيان أن المؤمنين جميعا أخوة، لا فرق بين قرشي وحبشي.

وجعل القيد والشرط لوجوب الطاعة "مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ" و "مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ" فهو الغاية من إقامة الأئمة ووجوب طاعتهم في الإسلام، وهو أن يقيموا كتاب الله والعدل في الأمة، وهذا شرط بالنظر إلى مدى قيامهم بمسئوليتهم تجاه رعيتهم، وأما بالنظر إلى توفر أهليتهم وعدالتهم في أنفسهم فقيده بحديث "مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ" رواه مسلم، وبالنظر إلى ما يصدر عنهم من أمر فقيده "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ" رواه مسلم، وبالنظر إلى عدم وجود ما يناقض ذلك كله فقيده "إلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا منفق عليه.





## المجلس الخامس عشر سيح

## في المسئولية وحقيقتها ورعاية حقوقها وأداء الأمانة والنصيحة فها:

قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ النوا وقال الله في: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ النوا الله في: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ الله في وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم ﴿ فَيُواتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم ﴿ فَيُواتُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الشَّعَفَاءِ وَلا عَلَى المُحْوِينَ مَنْ سَبِيلٍ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ۞ النوبَ ، وقال عَلَى النَّيعَ النَّينَ آمَنُوا اللّهَ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ۞ النوبَ ، وقال عَلَى اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِ اللّهُ اللّهُ وَالْولَالُولُ اللّهُ وَالْولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَالرّسُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُولُ الللّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

- ا) عن ابن عمر ، قَالَ: سمِعتُ رسولَ اللَّه شَيقول: "كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رعِيتَهِ، والرَّجُلُ وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عنْ رعِيتَهِ، فالإمامُ راعٍ ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِيتَهِ، والرَّجُلُ راعِيةٌ في بيتِ زَوجها وَمسؤولةً عَنْ رعِيتَهِ، وَالمَرأَةُ راعيةٌ في بيتِ زَوجها وَمسؤولةً عَنْ رعِيتَهِ، وكُلُّكُم راعٍ عَنْ رعِيتَهِ، وكُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عَنْ رعِيتِهِ، وكُلُّكُم عله.
- عن مَعْقِل بن يَسَارٍ ﴿ مَالَ: سمعتُ رسول اللَّه ﴿ يقول: "مَا مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعيَّة، يَمُوتُ يومَ يَموتُ وهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، [أو فَلَم يَحُطَهَا بنُصْحِهِ] إلاَّ حَرَّمَ اللَّه عليهِ الجَنَّةَ " متفق عليه.



وفي روايةٍ لمسلم: "مَا مِن أَمِيرٍ يَلِي أُمورَ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يَجهَدُ لَهُم، ويَنْصحُ لهُم، إلاَّ لَم يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ".

٣) عن عائشة ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، اللَّهُمّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي مَنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْئًا فَشَقً عَلَيْهِمْ فاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِ قارفُقْ بِهِ " رواه مسلم.

### المجلس شرح المجلس

في الحديث الأول تأكيد لطبيعة المجتمع الإسلامي، وأنه قائم على الإحساس بالمسئولية في كل دوائرها، العامة والخاصة، من الدولة والأمة، إلى الفرد والأسرة، وتكليف كل إنسان بالقيام برعاية شئون من تحت ولايته، عامة كانت ولايته أو خاصة، وأن كل إنسان راع ومسئول عن رعيته، وفيه تساوي الجميع في الأهلية وتحمل المسئولية، لا فرق بين أمير ومأمور، ورجل وامرأة، وخادم ومخدوم، فالجميع مسئولون عما يؤتمنون عليه، مسئولية دنيوية بمؤاخذتهم إذا فرطوا، ومحاسبتهم إذا قصروا، ومسئولية أخروية يوم القيامة.

وفيه أن كل من له ولاية هو راع لها، وفي الوقت ذاته مسئول أمام من استرعوه استرعاه عليها، فالإمام راع لشئون الأمة، وهو مسئول أمام من استرعوه عليها، وهم من عقدوا له عقد البيعة من أهل الحل والعقد، نيابة عن الأمة، كوكيل عنها، في رعاية شئونها، فإذا فرط أو عجز، وجب عليهم

محاسبته وتقويمه، وإن اقتضى الأمر عزله عزلوه، إذ ولاية الأمة على نفسها أسبق وجودا من ولاية الإمام عليها، وهي التي تختاره لرعاية شئونها بموجب تلك الولاية الثابتة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللّه وَرَسُولُهُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الله عَمَلَكُم ورَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ الله عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وكما قال أبو بكر الله عَمَلُكُمْ ورَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَالْمُونِي ".

والراعي هو القائم على رعاية الأمر بحفظه وحياطته، وحسن التعهد له، والسهر عليه.

وأعظم المسئوليات: مسئولية الإمامة العامة على الأمة، ورعايتها لها، بالقيام بكل ما أوجبه الله عليها تجاههم، بأداء حقوقهم، من العدل فيهم، والحكم بما أنزل الله بينهم، وتولية الأكفاء الأمناء عليهم، كما خاطبهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْن النّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ اللّه وأعظم الأمانات هي أمانة السلطة والحكم على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، كما في قوله عنى الولاية والإمارة في صحيح مسلم: "يَا أَبَا ذَرِّ، إنّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنّهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقّهَا، وَأَدّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَ"، وأعظم خيانة للأمانة وتفريط فيها تولية من ليس أهلا للولاية، كما في البخاري: "إِذَا ضُيِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ"، قَيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ عَانَ "إِذَا ضُيِعَتْ الْأَمْرُ إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَة "!

كما في الحديث مسئولية الزوج تجاه أهله، بأداء حقوقهم، ورعاية شئونهم، وكذا الزوجة في بيت زوجها بحفظه وحياطته في ولده وماله وعرضه، وكذا الخادم فيما أوكل إليه من خدمة في بيت مخدومه، بالقيام على أدائها على أحسن وأكمل وجه، وكذا كل موظف وعامل هو راع لما أوكل إليه من عمل، وكذلك هو مسئول عنه في الدنيا والآخرة.

فالنصح هنا هو الإخلاص والصدق في القيام بأداء حقوق الله الله التي الوجبها على المؤمنين على أكمل وجه، والاجتهاد فيها غاية الوسع: بتوحيده وعبادته وحده لا شربك له، وأداء حقوق كتابه: بالعمل بأحكامه، والوقوف عند حدوده، والاهتداء به، وتلاوته وتدبره، وحقوق رسوله الله:



بطاعته، واتباعه، والاقتداء به. وحقوق الأئمة: بإعانتهم ونصرتهم بالمعروف، ومنعهم من الظلم. وحقوق عامة المسلمين: بنصرة مظلومهم، وإغاثة ملهوفهم، وإعانة ضعيفهم، وإرشاد ضالهم، ومواساة فقيرهم. وقد قابل الحديث النصيحة بالغش لهم، وتوعد الله الله كل من ولي ولاية فغش فيها، وفرط في أداء حقوقها، ولم ينصح ويجتهد في أدائها، بالنار، وحرم عليه الجنة، وهذا من أشد أنواع الوعيد، إذ لا يحرم الله الله الله على من كفر وأشرك به!

وفي الحديث الثالث بيان وجوب الرفق بالرعية على كل تولى ولاية، وعدم تعنيفهم أو تكليفهم ما يشق عليهم، أو الاحتجاب عنهم، أو منعهم حقوقهم، أو إثارة الفتن بينهم، وفيه دعاء من النبي لله لمن رفق بأمته من الولاة أن يرفق الله به، ومن شق عليهم أن يشق الله عليه، ودعاؤه مستجاب في الدنيا والآخرة، وفيه بيان عظيم رحمته للها بأمته، وحبه لها، وشفقته عليها، ووصيته بها، في حياته وبعد وفاته.





# عجس المجلس السادس عشر سي

في الخلافة وحقيقتها وأنها رئاسة عامة على الأمة ومعالمها وأحكامها: مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٤٥٠ النِّه، وقال اللَّ ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ ١٠٥٥ وقال ١٠٤ ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَخْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَدًا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ النَّهِ . وقال اللَّهُ: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾الحطائة ، وقال ﷺ: ﴿وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيرًا ١٠٥٥ الله الله الله الله الله الله عَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ اهود ١٤٠٠ ، وقال على الله في الله وولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ١ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ١٠٥٥ ﴿ وَقَالَ عِنْهَ: ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّار عَنِيدٍ ۞ ﴿ وَ



ا) عن أبي هريرة هُ عن النبي قال: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُرُونَ" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأُوَّلِ فَالأَوَّلِ، خُلَفَاءُ فَيَكْتُرُونَ" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ" متفق عليه.

عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَة هَان: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ لَرَفَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمُوعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: "قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، فمَنْ يَعِش مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِينَ، كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِما عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهُدِيِينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَيْفِ، حَيْثُما قِيدَ انْقَادَ" رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه كَالْجَمَلِ الْأَيْفِ، حَيْثُ وَالحَاكم، وهذا لفظ ابن ماجه وأحمد، ولفظ أبي داود: "أوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ الْمُدِيِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بَهَا وَعَضُوا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهُودِ، وَإِنْ عَبْدًا عِلْمُكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهُودِ، فَإِنَّ كُلُ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

عن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﴿ مَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﴿ مَانَ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا
 عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا



وفي لفظ لمسلم: "يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي "

### المجلس المجلس المجلس

في هذه الأحاديث بيان أن ملوك بني إسرائيل كانوا أنبياء يسوسونهم بالوحي، وأنه لا نبي بعد رسول الله على يسوس أمته، وإنما ستكون خلافة، تختارها الأمة بالشورى والرضا، لتقيم فهم الكتاب وأحكامه، فالخلافة هي نظام الحكم في الإسلام بعد النبوة، وقد بين النبي على أحاديث متواترة تواترا معنويا معالم هذه الخلافة، وأحكامها التفصيلية، وأنها رئاسة عامة على الأمة، تقوم على:

١- اجتماع الأمة ووحدتها، حتى جعل النبي التوحيدها السياسي الأصل الثاني بعد توحيدها العقائدي، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ هُ في صحيح مسلم: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، وحتى جعل العصمة من الفتن العامة والمخرج منها "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ"، وجماعتهم هي الأمة كلها أو أكثرها، إذا اجتمعت في دولة واحدة، كما هو حال الأمة منذ قيام الخلافة، حتى سقوطها، فإذا افترقت فهي الفتنة العامة "فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا"، حتى تجتمع الأمة مرة أخرى.

٢- ووحدة الدولة والسلطة، فلا تعدد فيها، ولا تنازع، ولهذا أبطل تعدد البيعات فقال : "أوفوا بيعة الأول فالأول" وكما في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَا "إِذَا بُوبِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقَتُلُوا اللهَ مَنْهُمَا".

٣- والبيعة بالشورى والرضا، فلا إمامة شرعية، بلا عقد بيعة، تعقده الأمة وأهل الحل والعقد فيها للإمام، بالرضا والاختيار، بلا إكراه ولا إجبار، كما هي سنة النبي شي في بيعة العقبة الثانية، ثم سنن الخلفاء الراشدين من بعده، كما قال عمر شي: "الإمارةُ شُورَى بَينَ المُسلِمين"؛ ولهذا جعل النبي شي الخلافة الراشدة المعيار الذي يُحتكم إليه، وحدد مدتها - كما في حديث سفينة عند أبي داوود – بقوله: "خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً"، بينما أثبت استمرار الخلافة بعد ذلك كنظام سياسي، وأن



الخلفاء بعده يكترون فقال ﷺ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ"، وقال في الخير الذي فيه دخن "قَوْمٌ [أئمة] يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْبِي، الذي فيه دخن "قَوْمٌ [أئمة] يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْبِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ"، وكما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ﷺ، عن رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرُيْشٍ".

٤- ولزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة في سياسة شئون الأمة، كما قال على النبوة وسنتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ".

٥- ورد وإبطال المحدثات التي تخالف سنهم كالملك العضوض والجبري، كما في حديث حُذَيْفَةُ - في مسند أحمد بإسناد صحيح - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ: "تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجٍ نُبُوّةٍ"





# عيه المجلس السابع عشر سيح

في حقوق الأمة وولايتها على أرضها وعصمة دمائها وتحريم الخروج عليها:

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحًا وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥٥ اللَّهُ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا اللَّهِ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانًا ﴾ السمان، وقال على: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عابدِينَ ۞ وَما أَرْسَلْناكَ إِلاًّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ۞﴾ الله ، وقال ﷺ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرِي فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞﴾العجات، وقال ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُوْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا ۞﴾الساء.

١) عَنْ ثَوْبَانِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إن الله زوى لِيَ الأرضِ، فرأيتُ مَشَارِقَها ومَغَارِهَا، وإن مُلْكَ أُمتى سبلُغُ ما زُويَ لي منها، وأُعطِيتُ الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألتُ ربي لأمتى أن لا يُهْلِكُها بسَنَةِ بعافَّة، ولا يُسلِّطَ عليهم عدوًا مِن سوى أنفسهم فيستبيحَ بيضهَم، وإن ربي قالَ: يا محمدُ، إني إذا قضِتُ قضاءً فإنه لا يُرَدُ، ولا أُهلِكُهم بسنةِ بعامةٍ، ولا أسلِّطُ عليهم عَدُوًا مِن سوى أنفسِهم فىستىيحَ بَيْضَهَم، ولو اجتمعَ عليهم مَنْ بأقطارها، حتى يكونَ بعضُهم يُبْلِكُ بِعِضًا، وحتى يكون بعضهم يسى بعضًا، وإنما أخافُ على أُمَّتى الأئمةَ المُضِلَّينَ، فإذا وُضِعَ السيفُ في أُمتى لم يُرفعُ عنها إلى يوم القيامة، ولا تقومُ السَّاعةُ حتى تَلْحَقَ قبائلُ مِن أُمتي بالمشركينَ، وحتى تَعبُدَ قبائلُ مِن أُمَّتي الأوثانَ، وإنه سيكونُ في أُمَّتي كذَّابون ثلاثونَ، كلُّهُمْ يزعُم أنه نبيّ، وأنا خَاتَمُ النبيين لا نَبيَّ بعدى، ولا تزالُ طائفةٌ مِنْ أمَّتي على الحق ظاهرينَ، لا يَضُرُّهم مَنْ خالفهُمْ حتى يأتيَ أمرُ اللهِ" رواه مسلم مختصرا وأبو داود واللفظ له.

عَنْ أَبِي هُرَيْرة هُ ، عَنِ النَّبِي قَ أَنّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ،
 وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ
 يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ



جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنَ، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنَ، وَلَا يَفِي لِنِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ" رواه مسلم.

٣) عن الحارث الأشعري ﴿ من النبي ﴿ قال: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّهُ أَمَرَنِي مِنَ ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُكُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَى وَصَامَ وَالْهِ الَّذِي اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللَّهِ" رواه الترمذي وأحمد.

## المجلس المجلس المجلس

في الحديث الأول بيان ولاية الأمة على أرضها، وأن الله جعل دار الإسلام وسلطانها على امتداد الأرض شرقا وغربا، التي استخلف المؤمنين فها، ملكا للأمة ووقفا علها، وأضافها لهم إضافة ملك واستحقاق، كما قال عمر في ضحيح البخاري: إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ عَلَيْهَا قَاتَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَعَلَيْهَا أَسْلَمُوا، ولَوْلًا إبلُ الصَّدقة ما حَمَيْتُ مِنْ أرضِهِم بِلَادِهِمْ شِبْرًا"، فلا يتصرف فها أحد إلا بإذنهم، ولا يحمى منها شيء إلا لمصلحتهم العامة، ولا يستبد عليهم فها بسلطانهم، ولا يستأثر منها بشيء دونهم، فمن فعل ذلك فهو غاصب آثم، ولا يترتب على اغتصابه أثر، كما في الصحيح: "مَنْ أَحْدَثَ فِهو غاصب آثم، ولا يترتب على اغتصابه أثر، كما في الصحيح: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ" و"لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌ"، وفيه مكانة هذه

الأمة المرحومة المعصومة عند الله، وتعظيم النبي الشائها حتى سأل الله لها في الدنيا أن يحفظها من عدوها فلا يستأصلها، ولا يقضي علها، وادخر لها في الآخرة شفاعته لها، فلا دعوة له يوم القيامة إلا "اللَّهُمَّ أُمَّتِي"، وقد دعا الله بيه فوعده الله في الدنيا فقال -كما في الصحيح-: "إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ"، ويوم القيامة يقول الله ني له: "سَلُ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ"، وقال الله -كما في الصحيحين-: "لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد ادخرت دعوتي، شفاعة لأمتي يوم القيامة"، وقال الله: "إنِّي اذَّخَرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، حتى يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وخير.

وفيه التحذير من استباحة المسلمين دماء بعضهم، وسبي بعضهم، كما قال وفيه التحذير من استباحة المسلمين دماء بعضهم، وسبي بعضهم، كما قال في حجة الوداع: "قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَغْتُ " قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، فلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضٍ"، كما فيه التحذير من الأثمة المضلين وجورهم وظلمهم، والتحذير من أدعياء النبوة، فإنه لا نبي بعده في، ومن الكذابين الذي والتحذير من عودة الشرك وعبادة الأوثان، وفيه البشارة بالطائفة المنصورة من أمته التي لا تزال على الحق، فلا تطمس معالم الحق بالأئمة المضلين، بل يظل من أمته من يصدعون بالحق، معالم الحق بالأئمة المضلين، بل يظل من أمته من يصدعون بالحق، ويقومون به، وبدعون إليه.

وفي الحديث الثاني الاعتصام بالجماعة، وهي الأمة حال اجتماعها، فهي عصمة من الفتن العامة، وفيه تحريم الخروج على الأمة ومفارقتها، واستحلال دمائها، وفيه أن ذمتها واحدة، وأن ذمة الأمة تعم برها وفاجرها وأهل ذمتها، فكلهم لهم ذمة الله ورسوله، وهم على حرمتهم في كل الأحوال، بقيت الدول أو تغيرت، فالحكم منوط بالأمة نفسها "مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي"، وأهل ذمتهم منهم، وهم من الأمة وجماعتها بمفهومها السياسي، وهم كل مواطني أرض الإسلام، كقوله هي: "وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفِ السياسي، وهم كل مواطني أرض الإسلام، كقوله وفيه تحريم كل صور القتال لعصبية وحزبية وقومية ووطنية وقبلية، فكلها جاهلية تتعارض مع وحدة الأمة وأخوة المؤمنين.

وفي الحديث الثالث وجوب الجماعة وتحريم الافتراق عن الأمة ووحدتها، كما قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا ﴾ المعروب الجمامة الشرعية والطاعة لها بالمعروف، وحرمة الخروج علها وتفريق كلمة الأمة كما في حديث عَرْفَجَة هُ أَن صحيح مسلم، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِقَ أَمْرَ هَنِو اللهِ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ"، ووجوب الجهاد الذي يحمي الأمة ودينها وأرضها، وتحريم الدعوة إلى غير الإسلام، والانتماء لغير اسم المسلمين والمؤمنين، إلا على سبيل التعارف، لا على البراء والولاء، الذي جعله الله على الإسلام وحده.



## عجس المجلس الثامن عشر سيح

في وجوب الأمر بالمعروف ودرجاته وأحكامه:

قال تعالى: ﴿أَقِيمِ الصَّلاةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُورِ ﴿ الْمُعْرُوفِ وَالْهَ عَنْ ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِه وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُمْ يَعِلَقِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِه وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ الله وقال عَلَى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخِلِقَكُمْ إِلَى مَا صَبَرْتُمْ لَهُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَلِكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلْتُ وَالنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَإِلَيْهُ أَنِيلُهُ وَلَا لَكُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَالْتُلْقُ مِنْ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَكُمْ عَنْهُ وَلَا لَعُلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ اللْعُلُونَ الْكَاسُ الْمَالِقُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْ اللْعُلُولُ اللْعُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ الْعُلْ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِلْ الْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْع

ا) عن أبي سعيد الخدري ، أنه رأى رجلا ينكر على عبد الملك بن مروان يوم الجمعة فقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمِعْتُ رسُولَ عليه يقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكرًا فَلْيغيِّرْهُ بِيَدهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فبلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فبقلبهِ وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإيمانِ" رواه مسلم.



بقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جَاهَدهُمْ بِلِسانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيسَ وراءَ ذلك مِن الإِيمانِ حبَّةُ خرْدلٍ" رواه مسلم، وأحمد وزاد: "خَوَالِفُ أُمَرَاءُ".

٣) عن أُسامة بْنِ زيد هُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه هُ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّار، فَتَنْدلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فيدُورُ جَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحا، فَيجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ مَالَكَ؟ أَلَمْ تَكُن تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيه، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ" متفق عليه.

### المجلس المجلس المجلس

في هذه الأحاديث بيان وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بايع النبي هي أصحابه على القيام بها، في بيعة العقبة الثانية "وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ"؛ لعظيم شأنها في إصلاح المجتمع، فهي مهمة الرسل، ومن عزائم شرائعهم، كما في قوله تعالى: ﴿أقِمِ الصَّلاةَ وَأُمُرْ بِالْمُعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَنْم الأُمُورِ ﴾ النائة عن المنائم من عزم عنى ما أصابك إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأُمُورِ ﴾ النائة المنائم عن عنم المائم عن المنائم بها من أذى الملأ، كما هو شأن الأنبياء مع كل ملأ من قومهم.

وفي الحديث الأول بيان مراتب تغيير المنكر إذا صدر من الأمراء والرؤساء ولو أمام الملأ إذا أظهروه، وأنه يكون باليد وهي كناية عن القوة التي تحدث



التغيير المطلوب، سواء قوة مادية، أو معنوية سياسية، فإن تعذر تغييره بالقوة، وجب الإنكار بالكلمة بيانا للحق وإبراء للذمة، فإن تعذر لعجز الآمر بالمعروف، أو مراعاة لمصلحة كلية، فينكره بالقلب بالبراءة من المنكر وفاعله، وعدم الرضا به، وعدم الرضا عن فاعله، وهذا أضعف درجات الإيمان الذي هو فعل وقول واعتقاد.

وفي الحديث الثاني تحذير من الخلوف وأمراء الجور الذين لا يقفون عند حدود ما شرع الله من العدل والقسط، ولا يهتدون بهدي رسله، ولا يستنون بسنتهم، في سياسة أممهم، فأمر الشارع بجهادهم باليد وهو التغيير بالقوة، بالأخذ على أيديهم، ومنعهم من الظلم، كما في حديث "إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ" رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو أكمل درجات الإيمان في هذا الباب، فإن تعذر لعجز، أو مراعاة لمصلحة كلية، فالواجب جهادهم بالكلمة، بصدعهم بالحق، وأمرهم بالمعروف، ونههم عن المنكر، كما في حديث: " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حقٍ -أو عَدْلٍ- عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"، فمن فَتَل في سبيل ذلك فهو سيد الشهداء، كما في حديث: "سَيّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ" رواه الحاكم وصححه، وهي الشهادة التي كتها الله لسيد شباب أهل الجنة الشهيد الحسين بن على هي.

فمن لم يستطع القيام بجهادهم بالكلمة، فالواجب جهادهم بالقلب، بألا يتأثر بهم، ولا بباطلهم، وفتنتهم، فمجاهدة القلب وجهاده: باعتقاده



للحق، ورفضه للمنكر والباطل وفاعليه، وألا يحول عن فطرته الصحيحة بالميل لهم، أو الركون إلهم، وليس وراء ذلك من أعمال الإيمان شيء يستطيع المؤمن فعله من شعائر هذه الفريضة العظيمة.

وفي الحديث الثالث بيان وجوب قيام الآمر بالمعروف بلزوم أمر الله ونهيه، وخطورة أن يكون ممن يأمر الناس بالبروالمعروف وينسى نفسه، أو ينهاهم ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، وأنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح.





## عيس المجلس التاسع عشر سيح

#### حقيقة الظلم وتحريمه، والتحذير من عاقبته، وسنن الله في الظالمين:

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها شَدِيدُ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مَصْلِحُونَ ﴿ وَقَالَ عَلَى: ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِم مِنْ مَصْلِحُونَ ﴿ وَقَالَ عَلَى النَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ مَعْدِ الْحُقِّ أَولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ الشَرِي .

ا عن أبي إدريس الخَوْلاَنيِّ، عن أبي ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ ﴿ النَّهِ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظالَمُوا، يَا عِبَادِي إِنِي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُم ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جائعٌ كُلُكُم ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُكُمْ عَارٍ إلاَّ مِنْ كَسُوتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَسُوتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُ وَا نَعْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لِوَ أَنَّ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَ أَوْلَكُمْ وَاخِركُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتقَى قلبِ رجلٍ واحدٍ مِنْكُمْ وَاخِركُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتقَى قلبِ رجلٍ واحدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلكَ فِي مُلِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلِكُم وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي هُمْ عَلَاثِ مِمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَالْكَ مِنْ مُلْكِي شَعِيدٍ وَاحدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي وَاحدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي وَاحدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي وَاحدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي وَاحدٍ، فَسَأَلُونُ عَلَى وَاحْدِهِ فَلَى أَنْ مَا نَقُونُ فَي مَا عَلَى مَا نَقُونُ فَلُكُوا عَلَى أَنْ مَا عَلَى أَنْ مُ عَلَى أَلْهُ مِلْ فَلَكُمْ وَالْمَالِونَ عَلَى الْمُعْرِقِي عَلَيْ أَلْكُمْ وَالْمُتَعْ عِلْهِ فَلِي مَا عَلْمُ وَالْمِي فَاعْمُوا فِي مَا عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَى



إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوَفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرً ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ". قَالَ سعيدٌ: كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حدَّثَ عَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ". قَالَ سعيدٌ: كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حدَّثَ عَنْرَ الحديث جَثَا عَلَى رُكبتيه. رواه مسلم.

عن جابر هُ أن رسولَ الله شَ قَالَ: "اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ
 ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ منْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
 حملَهُمْ عَلَى أَنْ سفكوا دِماءَهُمْ واسْتَحلُوا مَحارِمَهُمْ "رواه مسلم.

عن أبي موسى الأشعري هُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه هُ: "إِنَّ اللَّه لَيْمُلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرَى وَهِيَ ظَالِمٌ أَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾" متفق عليه.

#### المجلس المجلس

الظلم هو التعدي على الغير، والجور عن العدل، وبخس الحق، وتجاوز الحد؛ ولهذا جعل الله الإشراك به ظلما عظيما؛ تنديدا بالشرك والظلم معا، إذ لما كانت العقول تعرف معنى الظلم والعدل، وتدرك بفطرتها حسن العدل، وقبح الظلم وشناعته، وكانت النفوس مجبولة على حب العدل معها، وكره وقوع الظلم عليها، ورفض التعدي على حقوقها، وبخسها أشيائها، قرن الله التوحيد بالعدل، والشرك بالظلم، تعظيما

للتوحيد والعدل، وتقبيحا للشرك والظلم معا، وإقامة للحجة على الخلق، بالبيان بالمعاني التي تدركها العقول إدراكا قطعيا لا تكاد تختلف في معرفتها، وتكرهها النفوس كرها لا تكاد تختلف في بغضها، وهو أقطع للحجة، وأوضح للمحجة، ﴿ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ﴾ النساء ١٠٠٠.

وفي الحديث الأول بيان تحريم الله الظلم بكل صوره على نفسه ها، وعلى عباده وفيما بينهم تحريما قطعيا، فلم يأذن الله لهم فيه البتة، ومع أن الظلم مستحيل عليه سبحانه، فهو العدل المطلق، الذي لا يتصور منه وقوع الظلم، إلا إنه أعلَمَ عباده بأنه حرمه على نفسه مع خلقه، مع كونه الملك الذي له عليهم وفيهم التصرف المطلق إيجادا وإنعاما، وإمدادا وإعداما؛ ليكون ذلك أدعى لهم، لاجتناب الظلم فيما بينهم، ثم بين لهم سبحانه بأنهم في حاجة إليه، في هدايتهم، وكفايتهم، فهو سبحانه مصدر العلم والحق والعدل والهداية، وهو مصدر الرزق والعيش والكفاية، فلا حاجة للتظالم فيما بينهم، وأنه سبحانه ليس في حاجة إليهم، بل وجودهم من فيض جوده وقدرته وحكمته، وهو الغني الحميد، وأنه سيجازيهم على أعمالهم، ولن يظلمهم شيئا، فمن وجد خيرا، فليحمد الله الذي هداه وكفاه ووقاه، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، حين أعرض ونأى عن

وفي الحديث الثاني بيان سبب تحريم الظلم، وأنه سبب فناء الأمم، وأشار إلى سبب الظلم والتظالم، وهو شح النفوس، وأنانيتها، وحبها ذاتها، وعدم سماحتها في أداء ما عليها، والاكتفاء بما لها، فيدفعها ذلك لأخذ ما ليس



لها، والامتناع عما يجب عليها لغيرها، وهذا هو الظلم، وأن هذا الشح النفسي والمجتمعي وعدم السماحة هو الذي أدى لظلم القوي للضعيف، وأهلك من سبق من الأمم، وما يزال، حين عدى بعضهم على بعض، وظلم بعضهم بعضا، فاقتتلوا وسفك بعضهم دماء بعض، فأفناهم شحهم وظلمهم وتظالم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله يقيم الدولة العادلة، وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة، وإن كانت مسلمة"!

وفي الحديث الثالث بيان لسنن الله في الظالمين وأن الله يدعهم إلى أمد ومدة، ليبتلهم، ويبتلي بهم، حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، ولا تكاد هذه السنة في الخلق تتخلف، ومن نظر إلى الطغاة والجبابرة والظالمين في كل عصر ومصر كيف يملي الله لهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، حتى إذا انتقم منهم جعلهم عبرة وعظة وأحدوثة لكل ذي عقل وبصيرة!





### عجبه المجلس العشرون مجي

#### وجوب العدل وحقيقته، ومراتبه وفضل أهله:

- ا عن عبد اللّهِ بنِ عمرو بن العاص ، قَالَ رسولُ اللّهِ ، "إنّ المُقسِطينَ عِنْدَ اللّهِ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ: الّذِينَ يعْدِلُونَ في حُكْمِهِم،
   وأهلهمْ وما وُلُوا "رواهُ مسلم.
- اعن عَائِشَة ﴿ أَنَ قُرِيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المُرْأَةِ المَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مِنْ يُكَلِّمُ فِهَا رَسُولَ اللَّه ﴿ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ ﴿ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ أَنَهُ قَامَ فَاحْتَطَبَ رَسُولُ اللَّه ﴿ فَعَالَى؟ "ثُمَّ قامَ فَاحْتَطَبَ رَسُولُ اللَّه ﴿ قَالَ: "إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِهم الشَّرِيفُ تُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِهم الشَّرِيفُ نَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بَنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" متفق عليه.



وفي رِوَايَةٍ: قال ﷺ "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ "قَالَ: لا، قَالَ: "اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ" فَرَجَعَ أَبِي، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ. وفي لفظ: فَقَالَ: "أَلَهُ إِخْوَةٌ؟" قَالَ: تَعَمْ، قَالَ: "أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟"، قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقِّ"، وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ ﷺ "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟" قَالَ: لا، قالَ: "فلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ على جور"، وفي رواية ثُمَّ قَالَ: "أَيسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِ سَوَاءً؟ "قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى، قَالَ الْخَارِ الْمُلَا إِذًا مَا أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِ سَوَاءً؟ "قَالَ: بَلَى، قَالَ اللهَ اللهُ المُعْلَى اللهُ ال

### المجلس المجلس

العدل هو الحق القويم، والأمر المستقيم، الذي لا ميل فيه، وهو ضد الجور والحيف والظلم، وبه أرسل الله الرسل، وله أنزل الكتب ﴿ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ الخياف ١٦٠ ، ﴿ وَقُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ الخياف ١٦١ ، وقد أوجب الله العدل مطلقا، وفي كل شيء، ابتداءً من توحيده الذي هو حقه على عباده، وهو أعدل العدل، بإفراده وحده لا شريك له بكل ما أوجب على الخلق إفراده به، ذاتا وصفات وأفعالا، وعبادة وتألها، وطاعة وتحاكما،



وخشية ومحبة وتوكلا، ومن العدل: الإنصاف بين الرعية، والقسط بين المتخاصمين في القضية، والمساواة بين المستحقين في العطية.

وفي الحديث الأول بيان فضل المقسطين يوم القيامة، سواء من أقسطوا في رعيتهم أو أهليهم، وأنهم على منابر من نور على يمين الرحمن، وهم أول من يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة، كما في الصحيح: "سَبْعَةٌ يُظلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ..."، وكما جاء عَنْ عِيَاضِ بن حِمار هُمُ قال: سمِعْت رَسُول اللَّهِ فَي يقولُ: "أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاثَةٌ: ذُو سُلْطانٍ مُقْسِطٌ مُوَقَقٌ، ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيقٌ القَلْبِ لِكُلِّ ذي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وعَفِيفٌ مُتَعَقِفٌ ذُو عِيالٍ" رواهُ مسلم.

كما في الحديث بيان وجوب العدل على كل ذي ولاية عامة كالإمام العام، أو خاصة كالرجل في أهله.

وفي الحديث الثاني وجوب العدل في القضاء، والمساواة بين المتحاكمين، وإنفاذ الأحكام على الجميع، وأن الله إنما أهلك الأمم بإقامتها الحكم والحد والعقوبة على الضعيف دون القوي الشريف.

وفي الحديث الثالث وجوب العدل على الوالد بين أولاده في العطية، إذا تساووا في الاستحقاق والحاجة، وتحريم التفضيل بينهم، وأنه جور محرم. فعمت هذه الأحاديث كل صور الولاية، وأوجبت العدل مطلقا، مع الجميع، كما في حديث ابن عمر الله عن أمر رسول على عبدالله بن



رواحة الله أن يخرص ثمار خيبر، بعد فتحها، فأرادوا رشوته ليخفف عهم، فقال لهم: "يَا أَعْدَاءَ اللهِ، تُطْعِمُونِي السُّحْتَ، وَلَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِ النَّاسِ إِلِيَّ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ " فَقَالُوا: "يَهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ" رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم.





## المجلس الحادي والعشرون مجي

# في البيوع وما يحرم منها وأسباب تحريمها:

قال تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرِّبَا﴾ السنون ، وقال الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرِّبَا﴾ السنون ، وقال الله النبيع وَحَرّمَ الرّبَا﴾ السنون ، وقال الله عن تراضٍ السنون ، وقال الله عن في المناطل السنون ، وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وويْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الله النبينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى الناسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ المفنين.

- عن جابر هُ ، قال: "لَعَن رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ ،
   وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ "، وقال: "هُمْ سَوَاءٌ" رواه مسلم.
- ٢) عن أبي هريرة هُ أن رسول الله هُ قال: "لَا تَلَقَوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَضَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" متفق عليه، وعنه أيضا، عن النبي هُ: "مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَا" رواه مسلم.
- عن أبي هريرة هُ قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ هُ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
   وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" رواه مسلم.



# المجلس المجلس المجلس

جاءت السنة في بيان أحكام القرآن في البيوع فقررت بأن الأصل في البيوع كلها الحل والإباحة، كما قال تعالى: ﴿وَأَحَلّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ إلا ما حرمه الله، وكل البيوع المحرمة يعود تحريمها إلى سبب من الأسباب التالية:

١- الربا، حيث حرم الله الربا بكل صوره، الظاهر منه كربا النسيئة والأجل، وهو ما يؤخذ في القرض من الزيادة مقابل الأجل في السداد، أو ما يؤول إلى الربا في البيوع حيث اشترط العلم بالتماثل والتساوي في الأصناف الستة الضرورية من الأقوات والنقد، كما في حديث عبادة بن الصامت في في الصحيحين، قال: قال رسول الله في: " الذَّهَبُ بِالنَّهْبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِاللَّبِرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُلْخِ، وَالْمُغِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُلْخُ بِاللَّبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" ويؤخذ حكم هذه الأصناف كل ما تحقق أو ترجح فيه نفي الفارق بينه وبين هذه الأصناف المنصوص عليها. ومثله بيع الرطب من الثمار باليابس منها في الصنف الواحد، كالتمر بالرطب، والزبيب بالعنب، لأنه لا يعلم التماثل، ويقع فيه التفاضل إذا جف الرطب، كما في حديث ابن عمر في، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ في عَنْ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ الْمُؤَافِة الله والفظ للبخاري.

وعن جابر بن عبد الله ، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالْمُزَايَا وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أَمَّا الْمُخَابَرَة: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، فَيُنْفِقَ فِهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرَّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةَ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعِ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا " رواه مسلم.

وعن ابن عمر ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ" متفق عليه.

٧- الغش: وهو كل إخفاء لعيب في السلعة، بحيث يمنع الاطلاع عليه من شرائها لو علمه المشتري، أو ينقص من قيمتها، كما في حديث أبي هريرة أن رَسُولَ اللَّهِ هَا، مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاً، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ، فَلَيْسَ اللَّهِ، قَالَ هَالَ عَشَّ اللَّهُ عَشَّ اللَّهُ عَشَّ اللَّهُ مَنْ عَشَّ اللَّهُ عَمُوم تحريم الغش مطلقا بكل صوره، ومع كل أحد، ومن الغش تصرية المواشي وعدم حلها حتى تمتلأ ضروعها لبنا، كما في حديث أبي هريرة هَذَ "لَا تُصَرُوا الْإِبلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ضَروعها لبنا، كما في حديث أبي هريرة هَذَ "لَا تُصَرُوا الْإِبلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ



ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرِ "متفق عليه واللفظ للبخاري.

فكل غش وقع في سلعة، فللمشتري الخيار، إن شاء ردها، ورد قيمة ما استهلك منها، أو أنقص البائع له من ثمنها بقدر ما فيها من عيب.

٣- الغرر: وهو كل مخاطرة في السلعة، وكل جهالة فيها تؤول إلى تعذر تمام البيع، أو تعذر استفادة المشتري من السلعة، أو وقوع النزاع بين المتبايعين، ولهذا اشترط النبي شي تحقق العلم ببيوع السلم والسلف، التي يدفع فيها المشتري المال مقدما، على أن يأتي له البائع بالسلعة الموصوفة بالذمة، كما في حديث ابن عباس في، قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال في: «مَنْ أَسْلَفَ لِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" متفق عليه.

ومثله اشتراط الشارع لصحة البيع قبض المشتري للسلعة قبل بيعها لأخر، كما في حديث ابن عمر هن، أن رسول الله هن، قال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" منفق عليه، إذ قد يتعذر عليه قبضه واستيفاؤه من البائع الأول، فيكون قد غرر بالمشتري الثاني وباع له ما لا يستطيع تسليمه له، كما قد يكون البيع صوريا والغرض الحصول على قرض من البائع بفائدة، بصورة البيع، دون قبض للسلعة، فيكون من باب التحايل على الربا، فأمر الشارع بقبض السلعة لقطع ذريعة التحايل على أخذ الربا، وهو من صور بيع العينة المحرمة.

٤- الاحتكار والإضرار بالسوق، كما في حديث معمر بن عبد الله ، عن رسول الله ، قال: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ" رواه مسلم، ويعم ذلك كل صور

الحكر للسلع الضرورية التي لا يستغني العامة عنها، وحبسها عنهم ليرفع المحتكر سعرها، وكذلك حرم الشارع عكس ذلك وهو كل ما يضر بالأسواق ويضر بالتجار كالتسعير للسلع دون قيمة سوقها الفعلية، كما في حديث أنس في عندما غلا السعر في عهد رسول الله في فقال الناس: "يَا رَسُولُ اللهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرُ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ في: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمُ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ" رواه أبو داود والترمذي وصححه.

وكذا حرم الشارع البيع على البيع، والسوم على السوم، بخفض البائع قيمة السلعة عن سعر السوق لينفق بضاعته ويصرف المشتري عن بضاعة البائع الأول، أو يدفع في السلعة أكثر من قيمتها ليصرف البائع عن المشتري الأول، ومثله استقبال التجار السلع قبل وصولها السوق ليرفعوا سعرها، وكذا حرم النجش، وهو زيادة السوم في السلعة لا بقصد شرائها بل بقصد رفع سعرها، وكل هذه الصور جاء تحريمها في حديث أبي هريرة هن: أن رسول الله نه قال: " لا تَلَقُّوا الرُّكُبَانَ لِلْبَيْع، وَلَا يَبِعْ الْبِيعْ مَوَلًا لَبُعْمُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَم، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ رَضِهَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا وَرَدَّهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " متفق عليه، فنهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد حتى لا يرفع ذلك قيمة السلع قبل وصولها الأسواق، وحرم النجش والبيع على البيع حتى لا ترفع السلعة عن وصولها الأسواق، وحرم النجش والبيع على البيع على ابسعر أقل، وحرم سعر يومها بالنجش، ولا تبخس حقها بالبيع على السعر أقل، وحرم التصرية لما فيها من الغش، وعن عبد الله بن عمر هن، أن رسول الله التصرية لما فيها من الغش، وعن عبد الله بن عمر أقل، السِلَعُ حَتَّى يُهْبَطَ عَهَا السِيع، قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَوْا السِّلَعَ حَتَى عُهْبَطَ عَهَا السِع عَلَى البيع حَتَى عُنْ عُهْبَطَ عَهَا السَول الله الله النجش، وعن عبد الله بن عمر هنا، أن رسول الله التصرية قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَوْا السِّلَعَ حَتَى عُهْبَطَ عَلَى الْمَافِي الْمُولِ الله السَعْ حَتَى الْمُعْمَلُولُ الْمِرْوَا السِّلَعَ حَتَى عُنْهُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُؤْلِ السِّلَعَ حَتَى عُنْهِ الْمُؤْلُ الْمَافِي الْمِافِي الْمِافِي الْمَافِي الْمَاف



إِلَى السُّوقِ" متفق عليه واللفظ للبخاري، فدل على أن القاعدة هي أن تكون الأسواق هي المحدد للأسعار بحسب العرض والطلب الحقيقي.

وعن أبي هريرة هُ ، قال: قال رسول الله هُ: " لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الْمُرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، عَلَى بَيْعِ أَخْدِهِ، وَلَا يَبْعِ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبِ الْمُرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى الْمُرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَلَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ" رواه مسلم.

والغاية من ذلك كله ترك السوق بحسب العرض والطلب بلا ضرر ولا إضرار، وبلا حكر ورفع للأسعار يضر المشتري، ولا تسعير وخفض للأسعار يضر الباعة، كما في حديث جابر هذا، قال رسول الله هذا: "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" رواه مسلم.

٥- الظلم وأكل المال بالباطل بلا مقابل، وهو السبب الخامس من أسباب تحريم الشارع لكثير من صور البيع، كما عن أنس بن مالك ، أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: وما تزهو؟ قال: حتى تحمر وتصفر. فقال رسول الله ؛ "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" متفق عليه.

وعن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله ه قال: "إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟" رواه مسلم.

فلا يحل بيع لا يحصل لكلا الطرفين حقه فيأخذ المشتري سلعته كما أرادها بطيب نفس منه بلا بخس، وأخذ البائع ثمنها بلا نقص. 7- الإخلال بالرضا في البيع أو بالشروط فيه، فقد أوجب الشارع الوفاء بالبيوع بشروطها الجائزة، كما جعل للمتبايعين الخيار قبل التفرق في البيع، حتى يتحقق الرضا من كل منهما من جهة، ويتحقق العلم بما تبايعا به، فعن ابن عمر ، أن رسول الله قلق قال: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ " متفق عليه.

٧- البيع للمحرم بيعه والتحايل على بيعه، وهذا من أسباب تحريم الشارع لكثير من البيوع، إما لكون المبيع محرم، كما عن عائشة شالت: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي ش، فقال: "حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ فَي الْخَمْر " رواه البخاري.

أو لكون العقد تحايل لبيع محرم، كما عن جابر بن عبد الله ، أنه: سمع رسول الله ، يقول عام الفتح وهو بمكة: "إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمُيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ" فقيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتِلَ اللَّهُ الْبَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْمِ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ" مَنفق عليه واللفظ للبخارى.

زاد أبو داود بإسناد صحيح: " وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".

وعن أبي هريرة هُ أن رسول الله ه الله على الله الله الله الله الله عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكْلُوا أَنْمَانَهَا" متفق عليه.

وابن عباس هُ، يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا - وكان واليا وقد أخذه من أهل الجزية فباعه - فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم



أن رسول الله ﷺ قال: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيُهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَّلُوهَا" متفق عليه واللفظ للبخاري.

وقد جمع كل شروط صحة البيع وآدابه حديث أبي سعيد الخدري الله نه يهوديا قدم زمن النبي الله بثلاثين حمل شعير وتمر، فسعر مدا بمد النبي وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعاما، فأتى النبي الناس يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "لأَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ فِي بَيْعِكُمْ خِصَالا أَذْكُرُهَا لَكُمْ لا يَضْاغَنُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا يَسُمِ الْمُرْءُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تُلقُوا شَيْئًا مِنَ الْبَيْعِ حَتَّى يعيء سوقكم وَلا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوانًا" صحيح ابن حبان.





# عيه المجلس الثاني والعشرون ميس

#### الرحمة بالخلق والإحسان إليهم وقضاء حاجاتهم والتيسير والستر عليهم:

ا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وأبي هريرة ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ، أَنْ
 لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وهذا لفظ جرير، ولفظ أبي هريرة ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ ، يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ: إِنَّهُ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ . "إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ اللهِ بَاللهِ هَا مسلم.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عن النَّبِيّ قال: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ" رواه أبوداود والترمذي وصححه، ولفظه: "ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ".



انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ الْأَنظُرَ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ الْأَنظُرَ النَّهِ ﷺ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ الْأَنظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرحامَ، وَصَلُّوا والنَّاس نيامٌ، تَدْخُلُوا الجُنَّة بِسَلام "رواه الترمذي وصححه.

٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ،عَنِ النَّبِي ﴾ قالَ "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي

## المجلس المجلس

في هذه الأحاديث تأكيد الغاية التي من أجلها بعث الله رسوله كلى كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَالحديث الراحمون يرحمهم المشهور عند أهل الحديث بالمسلسل بالأولية "الراحمون يرحمهم الرحمن"، وهو أول حديث يسمعه الطالب من شيخه لمعرفة غاية الدعوة النبوية، وهي الرحمة بالخلق عامة، وبأهل الأرض كافة، والإحسان إليهم ووقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا ﴾ البنوة عامة، والبر لهم والقسط معهم ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللهُ

عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ اللّه يُجِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِم، وقد أخبر النبي على بأن الرحمة مخصوص بها الراحمون دون غيرهم، وأن من لا يرحم الخلق لا يرحمه الله يوم القيامة، كما في حديث: "لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إلا مِنْ شَقِيٍّ رواه أبو داود والترمذي وصححه، وكلما كان الإنسان أحوج للعطف والرحمة كالطفل الصغير، والشيخ الكبير، والفقير، والضعيف، كانت الرحمة به أحق وأوجب.

وفي الحديث الثاني بيان أول ما دعا إليه النبي على حين دخل المدينة بإفشاء السلام، وهو تحية الإسلام، لإشاعة الأمن الذي هو حجر الأساس في قيام المجتمعي الإنساني، فلا يخاف أحد أحدا، ولا يخشى غدره وغيلته، وإشاعة المحبة كما في الصحيح: "أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ"، وإطعام الطعام، وهو الأساس الثاني في المجتمع الإيماني، حتى لا يبقى فيه فقير جائع، ولا معدم قانع، ثم أمرهم بصلة الأرحام؛ لتعزيز أواصر المجتمع، وترابط أسره، وحمايتها من التفكك.

وفي الحديث الثالث الحث على إغاثة المكروب، وتفريج كربته، والتيسير على المعسر بالدين، بتأجيل الدين، أو إسقاطه، أو تحمل السداد عنه، والحث على الستر على الأعراض، وعدم تتبع عورات الناس، والحث على أن يكون الإنسان في عون أخيه وفي حاجته، يقضها عنه، ويعينه علها، وأن جزاء من قام بشيء من ذلك أن يفرج الله عنه كربه، وأن يستر عيبه،



يوم القيامة، أحوج ما يكون العبد إلى تنفيس كربه، وستر عيبه، وتيسير حسابه.





## المجلس الثالث والعشرون معي

في وجوب حسن الخلق وأنه لا إيمان ولا دين لمن لا خلق له، والتحذير من مساوئ الأخلاق:

قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ۞﴾الله ، وقال ﷺ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاًّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَولًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغِيرًا ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما في نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَآتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَولًا مَيْسُورًا ۞ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣ وَلا تَقْرَبُوا الزِّني إنَّهُ كَانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا ۞ وَلا تَقْتُلُوا التَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحُقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا شَ وَلا تَقْرَبُوا مِالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ١٠ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ

من أبي هريرة وجابر وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَهْ، واللفظ له، قال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَخْلاَقًا" متفق عليه من حديث عبدالله، ولفظه عند أحمد عنه: "أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَحَبِكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " ثَلَاثَ مَرًاتٍ يَقُولُهَا، قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا"، ورواه الترمذي وأحمد عن جابر بلفظ: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَيْقُونَ" فَقَالُوا: يَا مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَعْمُ وَالْمَعْمَةُ وَلَى اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَثَارُونَ، وَالْمُتُشَدِقُونَ، وَالْمُتُمْ أَخْلاقًا، وَإِنَّ أَنْبِتُكُمْ بِخَيْرِكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَارًا، وَقِ رواية: "خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا قَالًا" وفي لفظ: "وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا"، وفي رواية: "خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا قَالًا" وفي لفظ: "وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا"، وفي رواية: "خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا قَامَالًا" وفي لفظ: "وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا"، وفي رواية: "خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا



أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، إِذَا فَقِهُوا"، ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري ولفظه:
" أَكُمَلُ النَّاسِ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّنُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُغْلَفُونَ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ".

كَنْ أَبِي ذَرِ هِ مَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي! فَقَالَ: "اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وفي رواية: "إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، فَاعْمَلْ حَسَنَةً، فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا" وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ" رواه الترمذي وأحمد.

") عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وعَائِشَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

### المجلس المجلس المجلس

في هذه الأحاديث بيان مكانة حسن الخلق في الإسلام، وأنها قطب رحاه، وروحه وغايته، كما في حديث أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ الله عند أحمد - قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ الله فَ إِلَّا قَالَ: "لَا إِيمَانَ لَمِنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَادِينَ لَمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"، فلا حقيقة للإيمان ولا للدين بلا خلق الأمانة وخلق الوفاء، وعن

عمر ﷺ قال: "لَا يَغُرَّنَّك صَلَاةُ امْرِئِ وَلَا صِيَامُهُ، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى، لَا دِينَ لَمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ"، وهو الغاية من بعثه ﷺ كما في حديث "إنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ - أو صَالِحَ - الأَّخْلاقِ" رواه احمد، وهي وصيته ﷺ إلى أبي ذر الله بعد تقوى الله والتوبة، أن يخالق الناس بخلق حسن، فهو أثقل شيء في ميزان الحسنات يوم القيامة، فيدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار لا يفطر، القائم بالليل يصلى لا يفتر، وأحسن الناس خلقا هم خيار المسلمين بشهادة رسول الله علله، وهم أحب الناس إلى رسول الله على، وأقربهم منه منزلا يوم القيامة، وقد وصفهم على بأنهم الموطئون أكنافا بلينهم ورفقهم، وبألفهم الناس بأدبهم وحسن خلقهم، كما إن شرارهم وأبغضهم إلى رسول الله رصى الله عله، وأبعدهم منه يوم القيامة، بشهادة رسول الله ﷺ هم من ساءت أخلاقهم، من المتكبرين، والثرثارين، والمرائين، والمتظاهرين بما ليس فهم، وقد أخبر علله عن ارتباط الخلق بالإيمان -كما في الصحيحين- فقال ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ"، وأخبر ﷺ بأصول الأخلاق في الإسلام، وأولها وأجلها الصدق كما في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود ١٤٠٠ عن النبي الله عنه النبي عَلَيْكُمْ بِالصِّدْق، فَإِنَّ الصِّدْقَ عَبْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَبَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَبَتَحَرَّى



الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا"، وكذلك الأمانة والوفاء بالعهد، كما في حديث: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَاد ينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"، والحياء كما في الصحيحين: "والحياء شعبة من الإيمان"، وكما في حديث: "إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ"، والحياء خلق يمنع النفس عن كل ما يعيها، والحلم كما في قوله ه للشج عبد قيس ه "إن فيك خصلتين يحهما الله ورسوله: الحلم والأناة".

كما حذر ﷺ من مساوئ الأخلاق، كما في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَمَلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَلَمَدَ غَدَرَ، وفي رواية: وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"

وكما في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي: "أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ النَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ -أي: لا عفة ولا عزيمة تمنعه عن المحارم- الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ اللهُ أَوْمَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّ اللهُ أَوْمَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّ لَا يُصْبِحُ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ".





# عيه المجلس الرابع والعشرون ميح

#### فضل العلم والعلماء والدعوة إلى الخير والتيسير والرفق:

قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللّهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهَالَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللّهِ عَلَى بَصْدَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَبادِهِ النّعَلَمَاءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾

العن أبي الدرداء وأبي هُريرة ﴿ واللفظ له أنَّ رسُول اللَّه ﴿ قَالَ: "مَنْ سلَك طريقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سهَّلَ اللَّه لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتْدَارَسُونَهُ بَيْنُهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْمِ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَمَقْتُهُمُ الْلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ وَحَقَّتُهُمُ الْلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "رواهُ مسلمٌ عن أبي هريرة ﴿ ، ولفظ أبي الدَّرْداءِ ﴿ : "منْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْ الجنةِ، وَإِنَّ الملائِكَةَ طَرِيقًا يَلْ الجنةِ، وَإِنَّ الملائِكَة لَكَ عَلْمَ اللهُ لَه طَرِيقًا إِلَى الجنةِ، وَإِنَّ الملائِكَة مَنْ أَيْ الْمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الجيتانُ فِي المَّاعِمُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ ومنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الجيتانُ فِي المَّاءِ وَفَضْلُ الْعَالِم مَنْ فِي السَّمَواتِ ومنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الجيتانُ فِي المَاءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَالِم عَلَى الْعَلِم عَلَى الْعَلِم عَلَى الْعَالِم الْعَلَمَاءَ وَرَثَةُ اللهَ الْعَلَمَاءَ وَرَثَةُ وَلَى الْعَلِم الْعَلَمِ مِنْ فِي الشَّمَواتِ ومنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الجيتانُ فِي المَّاعِرِ كَفَضْلُ الْعَلَمَاءَ وَرَثَةُ اللهَ الْعَلَمَاءَ وَرَثَةُ والْتَمَاءِ وَانَّ الْعَلَمَاءَ وَرَثَةُ والْدَوا وَالرَّهُ وَالْ وَلا دِرْهَمًا وإنَّمَا وإنَّما ورَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بَحَظٍ وَافِرِ " رواه أبو داود والترمذي.

آنس وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري واللفظ له أنَّ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُمُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا تُنفِّرًا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا"، ولفظ أنس : "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنفِّرُوا"، ولفظ أبي هريرة : "قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ اللَّهُمُ النَّبِيُ اللَّهُمُ النَّبِيُ اللَّهُمُ النَّبِيُ اللَّهُمُ النَّبِيُ اللَّهُمُ الْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا رَواد في رواية قال الأعرابي: "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا مَنَّمَ النَّبِيُ اللَّهُمَّ الْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا مَنَّ مَا اللَّهُمُ الرَّمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا مَنَّ عَلَى اللَّهُ عَرَابِيّ: "لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا" يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ" مَنْ عليها.

٣) عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﴿ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجورِ مِنْ تَبِعهُ لاَ ينْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا" رواه مسلم.

### المجلس المجلس المجلس

في هذه الأحاديث بيان مكانة العلم في الإسلام، والدعوة إلى الله على علم وبصيرة، والرفق فيها، وتعليم الناس الخير، ففي الحديث الأول عظيم أجر من طلب العلم، وأنه من سلك طريقا إليه سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إذ لا يمكن الوصول إلى الله ومعرفة ما يرضيه إلا بالعلم الذي أنزله، وأوحاه إلى رسله، ولهذا كان أول ما نزل قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

الّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ ۞ الّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ وَتدارسه، وأنه به وعلى أهله تنزل العلم في المساجد، وتعلم القرآن وتدارسه، وأنه به وعلى أهله تنزل السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده، وهذا الفضل لكل مجلس علم، ولو لم يكن في المسجد، وإنما خرج ذكر المسجد مخرج الغالب، ويشترط لتحقق الفضل لمن طلب العلم الشرعي أن يكون لوجه الله كما في حديث أبي هريرة عنه هن: "منْ تَعلَّمَ عِلمًا مِما يُبتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عز وَجَلَّ، لا يَتَعلَّمُهُ إِلاَّ ليصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنيا، وأشرف العلم بالقرآن تلاوة وعلما وعملا، كما في حديث عُثْمَانَ وأشرف العلوم العلم بالقرآن تلاوة وعلما وعملا، كما في حديث عُثْمَانَ وَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَ الله في ددين الله على الفرادة من تدارس القرآن على العلم بالقرآن العام الشرع، هم الفة ه في ددن الله والفادة عن تدارس القرآن وطاب، العلم الشرع، هم الفة ه في ددن الله والفادة عن تدارس القرآن وطاب، العلم الشرع، هم الفة ه في ددن الله والفادة عن تدارس القرآن وطاب، العلم الشرع، هم الفة ه في ددن الله والفي الفي عنه الفة الله عن عنه الله المن المناه على المناه في ددن الله والمه الشرع، هم الفة الله في ددن الله والفادة عن تدارس القرآن وطاب، العلم الشرع، هم الفة الله على ددن الله والفادة عن تدارس القرآن وطاب العلم الشرع، هم الفة الله على ددن الله والما الشرع، هم الفة الله عدد الله والمن الله والمن العلم الشرع ويشترك المنه الفي المن المناه في ددن الله والمن المناه في ددن الله والمن المناه في ددن الله والمناه في ددن الله والمناه في حديث الله والمناه في حديث الله والمناه في ددن الله والمناه في حديث الله والمناه في حديث الله والمناه في دين الله والمناه في حديث الله والمناه في حديث الله والمناه في حديث علي المناه في ددن الله والمناه في حديث اله والمناه في حديث الله والمناه في المناه في المناه في على المناه في المناه في على المناه في المناه في على الم

والغاية من تدارس القرآن وطلب العلم الشرعي هو الفقه في دين الله، كما في حديث مُعاوية عنه هي "مَنْ يُرِد اللَّه بِهِ خيْرًا يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ" متفقً عليه، والمراد بالفقه هنا الفهم العميق، والعلم الدقيق بمراد خطاب الله كله، أصولا وفروعا، وكيف ينزل على الواقع لتحقيق غاياته ومقاصده كما أراد الله.

وفي الحديث الثاني بيان ما يجب على العلماء الدعاة إلى الله من الرفق بالخلق، والتيسير عليهم، والرحمة بهم، فإنما بعث الله محمدا وأمته رحمة للعالمين، وميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين، وهو ما كان يوصي به علماء أصحابه إذا وجههم لبلد، ولم يكن يولي هذه المهمة إلا العلماء كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل هذه فالغاية من الدعوة



هداية الخلق والتيسير عليهم حتى في حال الحرب، كما أوصى عليا حين أرسله إلى حصون خيبر فأعطاه الراية، فقال علي هنا يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ على إانْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فو اللّهِ لأَنْ يهْدِيَ اللّه بِكَ رَجُلًا واحِدًا خَيْرٌ لكَ من حُمْرِ النّعم" متفق عليه.

وفي الحديث الثالث بيان فضل الدعوة إلى الخير، وأن لمن دعا إلى هدى وخير وبر مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة، كما في حديث: "إِنَّ الدَّالَ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ"، وكذا فيه بيان خطورة الدعوة إلى الباطل، وأن لمن دعا إليه مثل أوزار من اتبعه وعمل به، وهو أكثر ما يضل الخلق حين يتخذون رؤوسا جهالا بغير علم فيضلونهم، كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي على "إنَّ اللَّه لاَ يقْبِض العِلْم انْتِزَاعًا ينْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، ولكِنْ يقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَماءِ حتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَلَمْ التَّاسُ رُؤوسًا جُهَّالًا فَسَئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علمٍ، فَضَلُوا وأَضَلُوا".





# المجلس الخامس والعشرون ميح

الإصلاح في الأرض وعمارتها بما ينفع الخلق بلا ظلم ولا إثم وإحيائها بالغرس وفضل التجارة والعمل:

ا عن جابر وأنس ، عن النبي قال: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، أو يزرع زرعا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أو دَابَّةٌ، أو طَائِرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً" متفق عليه عن أنس، وراه مسلم عن جابر، وفي لفظ عنه: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَتِ الطَّيْرُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَتِ الطَّيْرُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَتِ الطَّيْرُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا مَكْرَتُ أَرْضًا وَلا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ"، وفي رواية له عند أحمد: "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً، فَبِي لَهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا، فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ"، وعند أحمد عن مَيْتَةً، فَبِي لَهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا، فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ"، وعند أحمد عن أنس هَ: "إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَعْرِسُهَا"، وعنده عن معاذ الجهي هُ: "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلُمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ وَعَده عن معاذ الجهي هُ: "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلُمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ وَعَده عن معاذ الجهي هُ: "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلُمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ



غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ خَلْق اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى".

عَنِ الْمِقْدَامِ بن معد يكرب هُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ هُ قَالَ: "مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُ ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" رواه البخاري وابن ماجه ولفظه: دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى "مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ"، وعند أحمد عن رَافع بْنِ خَدِيجٍ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ"، وعند أحمد عن رَافع بْنِ خَدِيجٍ فَالَ: قيلَ: يَا رَسُولُ اللّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ هُ: "كَمْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُنْ، عَنه هُ: "لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ ثُمَّ يَعْدُو إِلَى الجَبَلِ فيحتطب، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ ، وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ حَبْلُ لَهُ ثُمَّ يَعْدُو إِلَى الجَبَلِ فيحتطب، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ ، وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ" متفق عليه.

٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنه ﴿ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَالْقَائِمِ الليل لَا يَفْتُر، وَكَالْصَّائِمِ النهار لَا يَفْتُر، وَكَالْصَّائِمِ النهار لَا يَفْتُرُ مَتفق عليه، وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عَنه ﴿ عَنه كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ مَعْهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ وَإِدِ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ وَلِهِ مَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ"، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّ يَأْخُدِ مِنَّ أَوْ فَضْل. رواه مسلم.





#### المجلس المجلس المجلس

في هذه الأحاديث الحث على عمارة الأرض وإصلاحها بإحيائها وغرسها وزرعها، كما في الحديث الأول، وأن الإنسان يؤجر على كل إصلاح فها ينتفع به غيره بأكل، أو ظل ونحوه، بشرا كان أو بهيمة أو طائرا، وهو من العبادة بمفهومها العام وهو فعل ما يحبه الله وبرضاه، وبدخل في ذلك كل عمارة أو صناعة عمرها صاحبها بوجه مشروع، بلا ظلم ولا إثم، فانتفع بها، ونفع أو انتفع بها غيره، بلا قصد، فإن كان بقصد كان الأجر مضاعفا، وكانت العبودية فيه بمعناها الخاص وهو قصد الطاعة والقربة إلى الله، وفيه أن الإحسان إلى كل مخلوق صدقة، حتى الطير والبهائم والسباع، كما في الصحيحين عن أبي هربرة ﴿ مُنه عنه اللهِ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِأَرًّا فَنَزَلَ فِهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلِب يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَش، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكلب مِنَ العَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الكلب، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ "قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الهَهَائِم أَجْرًا؟ فَقَالَ: "نَعَمْ، في كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

وخير عمارة الأرض بناء المساجد، كما في الصحيحين عن عثمان، عنه الله: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا، يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّهِ بَنَى اللّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنّةِ"، ومثله حفر الآبار، وشق الأنهار، ليشرب منها العامة، كما في حديث عثمان هذا في النسائي: "هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فِي قَدِمَ الْمُدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِنُر رُومَةً؟ فَقَالَ فِي: "مَنْ يَشْتَرِي بِنُرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا



دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟" فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ".

ويعم ذلك كل صناعة أو عمارة يكون نفعها عاما.

وفي الحديث الثاني بيان أطيب وجوه العمل وكسب الرزق، وأنه كسب الإنسان بيده، ولو بالاحتطاب وبيع الحطب، فيأكل من كسب يده، ويتصدق على غيره بما فضل عنده، وأن من ذلك أيضا البيع المبرور، والتجارة الحلال، التي لا يخالطها حرام ولا مكروه من غش أو ربا أو نجش أو حكر أو ظلم أو غبن، بل تكون عن مسامحة وطيب نفس وصدق ووفاء ونصيحة.

وفي الحديث الثالث بيان فضل العامل الذي يقوم على رعاية الأرملة واليتيم والفقير والمحتاج، سواء كانوا أقارب، أو أجانب، وأن الساعي عليهم بالنفقة من كسبه، كالمجاهد في سبيل الله، وكالمصلي القائم بالليل لا يفتر، والصائم نهاره لا يفطر، وفي حديث أبي سعيد الخدري الله ما يستحب إنفاقه من كل أصناف المال، فيما زاد على حاجة صاحبه، عند حاجة غيره إليه، من طعام أو ركاب، وربما صار واجبا.

وقد حث الصحابه في شأن عمارة الأرض بالزراعة ووجه الإعمار بالرجوع إلى ما تقتضيه علومهم ومعارفهم التي يصلحون بها دنياهم ويعمرونها بها، كما عَنْ طلحة بن عبيد الله وأنس الله وقال: فَحَرَجَ الله وأنس الله والله وأنس الله وأنس الله وأنس الله وأنس الله وأنس الله وأنس الله



شِيصًا، فَمَرَ عِهِمْ فَقَالَ: "مَا لِنَخْلِكُمْ؟ " قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "أَنْتُمُ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ"، ولفظ طلحة هُ: "قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عُلَيْقُومٍ عَلَى رُءُوسِ النَّعْلِ، فَقَالَ هُ: "مَا يَصْنَعُ هَوُّلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّعْلِ، فَقَالَ هُ: "مَا يَصْنَعُ هَوُّلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُ: "مَا أَظُنُ يُعْنِي ذَلِكَ شَيْئًا" قَالَ فَأَخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ هُ بِذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصِنْعُوهُ، فَإِنِي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِ، كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصِنْعُوهُ، فَإِنِي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَقَوَلُونَ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الله عَنْ الله وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الله مَواهما مسلم، وعن أبي قتادة هُ حِبنَ نَامُوا وَجَلَّ " أي: لن أخطئ على الله، رواهما مسلم، وعن أبي قتادة هُ حِبنَ نَامُوا عَلَى الله عَنْ عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي سَفوِهم مع النّبِي هُ ثُمَّ أَذَى بِلَاكُ، وَصَلَّوْا الرَّكُعَتَيْنِ عَنْ صَلَاقً الْمَعْرَ، ثُمَّ مَكِبَ وَرَكِبْنَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَلْلُ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَلِكِ اللّهُ هُذَا اللّهُ فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا أَلْمَرُ دِينِكُمْ فَإِلَى " رَاه أحمد.





# المجلس السادس والعشرون معيج

فضل مجالس الذكر، وعمارة القلوب بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي الله:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَثِيرًا ١٠٥٠ المناب، وقال ١٤٤ ﴿ فَاذْكُرُ وَنِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ١ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ١ اللَّهَ ذِكْرًا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِمًا ۞ ﴾ الحراب، وقال ﷺ: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ۞ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ ذِكْرًا ﴾ اللَّهَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ الأنفال ١٥٠٠ ، وقال اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ الأنفال ١٥٠٠ ، وقال ﴾: ﴿لِثُكَبِّرُوا اللَّه عَلى مَا هَداكُمْ ﴾ الحالاً، وقال ؛ ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ اللَّ عمان ١١١٠، وقال عَلَيْ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا ﴾ [مود،١٠].

ا عنْ أبي هُريرة هُ، عنه هُ قال: "إِنَّ للَّهِ تَعالى ملائِكَةً يَطُوفُونَ
 ا عنْ أبي هُريرة هُ، عنه هُ قال: "إِنَّ للَّهِ تَعالى ملائِكَةً يَطُوفُونَ
 اللَّهُ عَنَّ الطُّرُق، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْر، فإذا وَجدُوا قَوْمًا يذكُرُونَ اللَّه عَنَّ

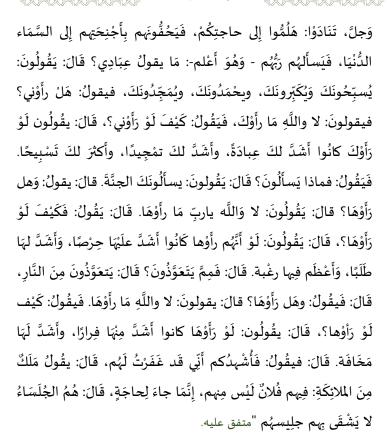

٢) عن أبي سعيد الخُدْرِيّ هُ قَالَ: خَرج معاوِية هُ عَلَى حَلْقَةٍ في المَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسكُمْ؟ قالُوا: جلَسْنَا نَدْكُرُ اللَّه. قَالَ: آللَّهِ مَا أَجْلَسكُمْ وَالُوا: جلَسْنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: أَما إِنِّي لَمْ أَجْلَسكُم إِلاَّ ذَاكَ؟ قالوا: مَا أَجْلَسنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: أَما إِنِّي لَمْ أَجْلَسنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: أَما إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمةً لَكُم وَمَا كَانَ أَحدٌ بمنْزِلَتِي مِنْ رسُولِ اللَّهِ هَا قَلَ عنه حَدِيثًا مِنِي: إِنَّ رسُولِ اللَّهِ هَ خَرَج على حَلْقَةٍ مِن أَصحابِه فَقَالَ: "مَا حَدِيثًا مِنِي: إِنَّ رسُول اللَّهِ هَ خَرَج على حَلْقَةٍ مِن أَصحابِه فَقَالَ: "مَا اللَّه اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللّه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه الللَه اللَّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الل

أَجْلَسَكُمْ؟ "قالوا: جلَسْنَا نَذكُرُ اللَّه، ونحْمدُهُ علَى ماهَدَانَا لِلإِسْلامِ، ومَنَّ بِهِ عليْنا. قَال ﷺ: "آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ قالوا: واللَّه مَا أَجْلَسنا إِلاَّ ذَاكَ. قال ﷺ: "أَما إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهمةً لكُمْ، ولِكنَّهُ أَتْلَانِي جَبِيلُ فَأَخْبِرنِي أَنَّ اللَّه يُباهِي بِكُمُ الملائكَةَ "رواه مسلم.

٣) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ، عنه ﷺ: "أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ"؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَوْدِقِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ: "مَا شَيْءٌ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ: "مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" الترمذي وابن ماجه.

# المجلس المجلس

ذكر الله حياة القلوب عند غفلتها، وأنس النفوس عند وحشتها، وسعادة الأرواح عند بؤسها، ولهذا أمر الله بعمارة المساجد، ولزوم مجالس الذكر، وأخبر بأنها محل نزول ملائكته ورحمته وسكينته، وأنه يباهي بأهلها في الملأ الأعلى، وأنهم لا يشقى جليسهم، وقد حث علها النبي كما عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ فَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَي المَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ الْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَي وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ، فَجَلَسَ وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَ قَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمًّا أَحَدُهُمْ: فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، اللَّهِ فَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمًّا أَحَدُهُمْ: فَأَوَى إِلَى اللَّهِ،



فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَأَعْرَضَ فَأَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ " متفق عليه.

وكما عند الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْإِذَا مَرَدْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا" قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "حِلَقُ النِّكْرِ"، وعند أحمد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: "مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّه، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَعْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ". وقد جعل السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَعْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ". وقد جعل النبي همن جاء للمسجد يعلم أو يتعلم كالمجاهد في سبيل الله كما عن النبي من ماجه عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ هُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَيْ يقول: "مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرُو".

وقد أثنى النبي على أهل الذكر وأثبت أنهم السابقون يوم القيامة إلى الجنة، كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مُرِيْرَةَ هُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَيَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: "سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ" قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هَذَا اللهَ اللهَ عَلْمَ وَاللهَ اللهَ عَلْمُ وَالله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ هُ، أَنَ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِوَصيته لمن استوصاه، كما عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ هُ، أَنَ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ هَذَا إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِثْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ لِرَسُولِ اللهِ هَذَا إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِثْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ وَمَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ وَجُلَّ رَوْاهِ وَمَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ أَنْ بُسُرٍ هُ وَجَلَّ رَوْاهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ وَجُلَّ رواه وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلْ فَعْرَابِيّا قَالَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الترمذي وابن ماجه وأحمد ولفظه: "أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيَّانٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ خَيْرُ الرِّجَالِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ"، وَقَالَ الْأَخَرُ: إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثِّرتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ ﷺ: "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ"، وقد شبه النبي ﷺ أهل الذكر بالأحياء، كما عَنْ أَبِي مُومَى اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبُّ اللَّهِ "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالْمَيَّتِ" متفق عليه، ولهذا كان را لا يفتر عن ذكر الله في كل أحيانه، وعلى كل أحواله، كما في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"، وكان القرآن، وبعمل بما جاء فيه من الأمر بالذكر، كقوله الله القرآن، وبعمل بما جاء فيه من الأمر بالذكر، كقوله ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّه ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٥٠ النَّاهِ اللَّهُ فَفُرُوا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ الأحزاب:١٥]، فعلم أمته الأذكار المقيدة في الصلوات، وبعدها، وفي الصباح والمساء، وأعداد كل ذكر من الأذكار، ومن الأذكار ما هو مطلق بلا عدد، ولا وقت محدد، وكان ﷺ يأمر أصحابه بكثرة الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابْنَ عُمَرَ ، ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُونُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ، فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ"، وكان ﷺ يستغفر في مجلس الواحد مائة مره، كما في صحيح مسلم عن الْأَغَرّ الْلُزُنِيّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، فِي الْيَوْم مِائَةً مَرَّةٍ"، ودشر من أكثر من الاستغفار بالجنة، كما عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْر ، هُ قَالَ النَّبِيُّ هُ : "طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا"



رواه ابن ماجه. ومن أفضل الذكر الصلاة عليه ﷺ، كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ ١٠﴾، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا"، وفي صحيح ابن حبان عَن ابن مَسْعُودٍ الله قَالَ: قَالَ عَالَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً"، وأفضل ما يكون الذكر المطلق في الليل، كما عن أُنِّي بْن كَعْب ، فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ! اذْكُرُوا اللَّهَ! جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ! جَاءَ المؤتُ بِمَا فِيهِ"، وجاء في فضل الصلاة عليه ﷺ كما عن أُنِّ ، هي حين سأل النبي را الله علنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ ﷺ: "مَا شِئْتَ". قَالَ: قُلْتُ: الرُّثُعَ، قَالَ ﷺ: "مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ ﷺ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْن، قَالَ ﷺ: "مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ ﷺ: "إِذًا تُكْفَى، هَمَّكَ، وَتُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ"، رواه الترمذي وأحمد مختصرا بلفظ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلَّهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ عَلَيْكَ: "إِذَنْ يَكْفِيَكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخرَتكَ".





# المجلس السابع والعشرون ميح

الأمر بالتجمل والمحافظة على النظافة ظاهرا وباطنا وأكل الطيبات ولبسها بلا إسراف ولا خيلاء:

قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحُياةِ الدُّنيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحُياةِ الدُّنيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنّما حَرَّمَ رَبِي الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْدُونَ الرَّسُولَ النَّيِيَ الْأُكِي النَّذِي اللَّهِ مَا لَا يَعْدُونَ الرَّسُولَ النَّيِيَ الْأُكِي الْذِي يَكِيمُ وَلَا يَعْدُونَ الرَّسُولَ النَّيِي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ لمُنْكُو وَيَعْ لَكُمُ وَيَعْ مُلُونَ عَلَيْهِمُ الْفُيلُ وَالْ عَلَى النَّيْ فَوْلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا وَيَشَعُ عَنْهُمْ إِلْمُعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ لمُنْكُولُ وَيَكُلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَعُمُ الْفَيْدُ فِي التَّوْرِاةِ وَالْوِيقِي النَّذِي اللَّهُ لُولُ اللَّيْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُولُ اللَّيْمُ الْقَلِيمُ الْعَلَيْدِاتِ وَاعْمَلُوا وَيَ الْمُعْرُوفِ وَيَنْها مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُكُوا مِنَ الطَّيِّبِاتِ وَاعْمَلُوا عَلَيْهِمُ ﴾ النَّالِي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ الْمُعْرُوفِ عَلَيْهِمُ الْمُعْرَوفِ عَلَيْهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعْرُوفِ وَلَا عَلَيْهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللْمُعْرُوفِ وَيَنْ الطَّيْمِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُولِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُؤْتُ وَلَا عَلَيْهِمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُعْرُوفِ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ

ا) عن ابن عمر وأبي هريرة هم، عن النبي على: "حَقُّ عَلَى كُلِّ مَسْلِم، أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ"، مُسْلِم، أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ"، "وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ". متفق عليه عن أبي هريرة، والزيادة عنه في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، وروى ابن حبان عن ابن عمر مثله.



٣) عن عبدالله بن عمرو ، عن النبي قلق قال: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ" وقال ق: "كُلُوا، واشربوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا فِي غَيْرٍ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ" روى الترمذي شطره الأول، والنسائي والبن ماجه شطره الثاني، وأحمد مطولا، وروى عن أبي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: خَرَجَ وابن ماجه شطره الثاني، وأحمد مطولا، وروى عن أبي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: خَرَجَ



عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﴿ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: "مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ"، وروى عن أبي الأَخْوَصِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ"، وروى عن أبي الأَخْوَصِ فَإِنَّ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ؟" قَالَ: قُلْتُ: "نَعَمْ " قَالَ: "مِنْ أَيِّ المَالِ؟" قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ المَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ، فَقَالَ ﴿ اللَّهُ الْهَالَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

## المجلس المجلس المجلس

كما أمر الإسلام بعمارة الأرض وصلاحها، وعمارة النفس الإنسانية وإصلاحها بالعمل الصالح، كذلك أمر بالتجمل والزينة ظاهرا بلبس الجميل، وباطنا بالتطهر من كل خلق ذميم من كبر وظلم، فإن الله جميل يحب الجمال، فأمر بالمحافظة على جمال الظاهر، في البدن واللباس والمكان، وأوجب الغسل للجسد والشعر، والسواك والطيب للرائحة الجميلة للفم والجسد، كما في الصحيحين عن عمر وعن ابن عمر عنه عنه قالتُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ"، وفي الصحيحين عن عائشة في قالتُ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ يُصِيبُهُمُ الغُبَارُ وَالعَرَقُ، فَقَالَ النَّبِيُ قَيْ: "لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَرُرُتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا"، وفي الصحيحين عن أبِي هُرَيْرَةَ هُمْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَا: "لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَرُرُتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا"، وفي الصحيحين عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ هُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَا: "لَوْلاً أَنْ النَّاسُ وَلَهُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: "لَوْلاً أَنْ عَلَى أُمَّى لَأَمْرُيُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"

وأمر بتنظيف البدن من كل أذى، وقص الأظفار، والشارب، والمحافظة على سنن الفطرة، كما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عنه هُ: "خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ"، وكما في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ هُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَة هُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَة هُ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِوْاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمُاءِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمُاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْعِقَاصُ الْمَاءِ" قَالَ الراوي وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ "الْمُضْمَضَةَ" قَالَ وَكِيعٌ: "انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الإسْتِنْجَاءَ"، وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُ، قَالَ: "وُقِتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

وأمر على من له جمة وشعر كثيف أن يكرمه بمشطه ودهنه، كما عند أبي داود عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عُلَى قال: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ"، وروى مالك في الموطأ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ هُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عُنَا إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُنَا اللَّهِ عُنَا أَعُومُ مَرَّتَيْنِ، لَمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عُنَا اللَّهِ عُنَا وَمَعَالَةُ وَمَعَالًا اللَّهِ عُنَا اللَّهِ عَلَى الْمَعْر، فَلَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا وَأَكْرِمْهَا"، وأم ربتغيير الشيب وصبغه تجملا وتزينا، ومخالفة لرهبانية أهل الكتاب والمناب وصبغه تجملا وتزينا، ومخالفة لرهبانية أهل الكتاب الذين يتعبدون بترك الشعر، فقال على كما في الصحيحين: "إِنَّ الهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يصبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ"، وفي صحيح مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَالنَّصَارَى لاَ يصبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ"، وفي صحيح مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ النَّهُودِ".

وكذلك أمر كما في الحديث الثاني بالجمال والزينة، وظهور أثر نعمة الله على عباده، وبالأكل والشرب واللبس بلا إسراف وتبذير، ولا مخيلة وكبر، كما حرم لباس السرف والمخيلة، فحرم الحرير والذهب على الرجال، كما جاء عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَ قال: "إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي مِمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى فِي مِمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى فَي مِمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَهْدِي إِلَى النَّبِي فَ فَرُوجُ حَرِيرٍ، فَلَيِسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ"، وكذلك حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، كما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر والشرب في آنية الذهب والفضة، كما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر في عنه فَ: "إِنَّ الَّذِي يَأَكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ وَلاَ الجَرِيرَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، وَلاَ البَّيْءَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَة، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِلاً الْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْخِرَةِ".

وكما أباح للنساء الذهب والحلي والحرير كله، والزينة كلها، فقد حرم عليها تغيير خلق الله بالوشم في الجلد، والوصل للشعر، والنمص وهو إزالة وحلق الحاجبين، كما في الصحيحين عن ابن عمر عنه التعن اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً"، وعن ابن مسعود عنه عنه الله الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّمَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ"



ولا يقتصر الجمال والنظافة على البدن واللباس فقط، بل يتعديان إلى تطهير المكان، ووجوب المحافظة على نظافته، كما في الترمذي عن سعد بن أبي وقاص عنه عنه قال: "إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَة، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فنظِفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ"، ولهذا نهى عن قضاء الحاجة كالبول في طريق الناس أو ظلهم، وأماكن جلوسهم، كما في صحيح مسلم عَنْ أبي هُرَيْرة فَيْرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ قَالَ اللَّهَانَانِ يَا يَسُولَ اللهِ؟ قَالَ قَالَ اللَّهَانَانِ يَا يَشَعَلَى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ"

ونهى عن تنجيس المياه كما عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ".





## المجلس الثامن والعشرون سي

فضل مخالطة الناس ومراعاة عاداتهم في أفراحهم ومجالسهم والصبر عليهم:

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ الفوفان ٢٠.

١) عن عَائشة وأَبي هُرَبْرَةَ ۞ واللفظ له قَالَ: "بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بحِرَابِهمْ، إذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هِنْ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَعِنْدَهَا جَارِبَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبُّ عَلَيْ مُتَغَشّ بِتَوْمِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بِكُر، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ" وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى، وَقَالَتْ عَائِشَةُ هِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبُّ ﷺ: "دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ" يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ. وفي لفظ لها ، "دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ، وَعِنْدِي جَارِبَتَان تُغَنِّيَان بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْر، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْه رَسُولُ اللَّه عِنْ ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا"، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا، فَخَرَجَتَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالجِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ



وعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: "لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمُدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِعَدَايِمِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ" رواه أبوداود وأحمد، وزاد في رواية: "كَانَتِ لِقُدُومِهِ بِحِرَايِهِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ" رواه أبوداود وأحمد، وزاد في رواية: "كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَرْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ، -وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : "مَا يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِح".

النّبي عن جابر بن سمرة هذا أن النبي هذا "كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلّاهُ الّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ هذا رواه مسلم، وأحمد ولفظه: "كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هذا فَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ هذا سَاكِتُ الْأَشْعَارَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ هَاكِتُ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ" أَوْ قَالَ: "كُنَّا نَتَنَاشَدُ الْأَشْعَارَ، وَنَدْكُرُ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْمُعَارَ، وَنَدْكُرُ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْمُعَالِيَةِ الْمَاهِ اللَّهِ الْمُعَامِلِيَّةِ مَنْ أَمْرَ الْمُعَامِلِيَّةِ مَنْ أَمْرِ الْمُعَامِلِيَّةِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلِيَةِ الْمُعْمَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهِ الْمُعْمَالَ اللّهِ الْمُعْمَالَ اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَالَ اللهِ الْمُعْمَالِيقِهِ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِيقِيْدُ الْمُعْمَالِيقِيقِيْهِ الْمُعْمِلِيقِهِ الْمُعْمَالَ اللّهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِيقِهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمِيْدُالِهُ الْمُعْمِلِيقِهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمِلِيقِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمِلِيقِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُعُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُع



الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ ﷺ، وفي لفظ: "وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّجكِ".

عن جابر بن عبد الله هن قال: غَرَوْنَا مَعَ النّبِيّ هن، وقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُكُ لَعًابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَعْضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النّبِيُ هَا الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النّبِيُ هَا الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النّبِيُ هَا الْمُهَاجِرِينَ، فَغَرَجَ النّبِيُ هَا اللّهُ الْمُهَاجِرِينَ، فَغَرَجَ النّبِيُ الْمُهَاجِرِينَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: مَا شَأْنُهُمْ " فَأُخْبِر بِكَسْعَةِ المُهُاجِرِيّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النّبِيُ هَٰ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النّبِيُ اللّهُ بِنُ أَبِيّ ابْنُ سَلُولَ:
 "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ " - قَالَ جَابِرٌ هِنَ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النّبِيُ اللّهِ بَنُ أَبِيّ ابْنُ سَلُولَ:
 أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ - وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِيّ ابْنُ سَلُولَ: فَقَالَ عَمْدُ هِنَ الْإَنْصَارُ عِينَ قَدِمَ اللّهِ هَذَا الْخَبِيثَ ؟ لِعَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْرُ مِنْ الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمْرُ هِنَ الْاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا الْخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ النّبِيُ هُ: "لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ محمدًا كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابُهُ" مَنفَقَ عليه، وَذَاد مسلم: "فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرُ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرُو".

#### المجلس المجلس المجلس

جاء الإسلام بالحنيفية السمحة التي لا آصار فها ولا أغلال، ولا رهبانية، فهى موافقة للفطرة البشرية في كون الإنسان اجتماعي بطبعه، يأنس

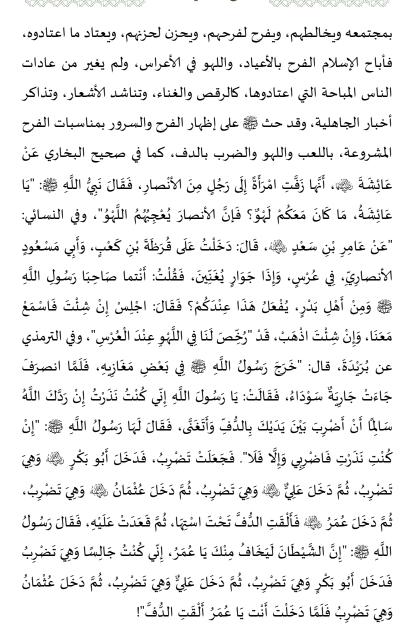



كما بين ﷺ كيف يراعي المصلح أحوال المجتمع، وبنهي عما كان من أمر الجاهلية بحكمة، وكيف يستدل على الحق بما تعارفوه بينهم من المعروف، كما عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ فَتَّى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ ﷺ: "ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَربِبًا". قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ ﷺ: "أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ ﷺ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ". قَالَ ﷺ: "أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَني اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ ﷺ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ". قَالَ: "أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ ﷺ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ". قَالَ ﷺ: "أَفْتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَىٰ اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ عَلَىٰ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ". قَالَ ﷺ: "أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَىٰ اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ ﷺ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهمْ". قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه وَقَالَ ﷺ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ" فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ" رواه أحمد. وفي الحديث الثالث بيان مراعاة رأى الناس، وأعرافهم، وأخذ قولهم بعين الاعتبار، فلا يدع الإنسان لقولهم السوء سبيلا، "لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ محمدًا كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ"،



وكما قال ه في الصحيحين: "يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَأَمْرْتُ بِالْبَيْتِ، فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَٱلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ"، ولوضوح هذا الأصل قرر الفقهاء والأصوليون قاعدة (العرف معتبر والعادة محكمة).





# المجلس التاسع والعشرون مجي

فضل الرحمة بالحيوانات، والرفق بالبهائم والطير، وتحريم تعذيبها:

قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِقَالَ ﷺ:﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- امْرَأَةٌ في هِرَةٍ حبستها حَتَّى ماتَتْ، فَدَخلَتْ فِهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمْهَا المُرَأَةٌ في هِرَةٍ حبستها حَتَّى ماتَتْ، فَدَخلَتْ فِهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمْهَا وَسَقَهْا، إذ هي حبَستُهَا، وَلاَ هِي تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرض"، وعنْ ابن عمر هِنَ "أَنَّهُ مرَّ بفِتْيَانٍ مِنْ قُرِيْشٍ قَدْ نصبُوا طَيْرًا، وهُمْ يرْمُونَهُ، وقَدْ جعلُوا لِصاحبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رأوُا ابنَ عُمرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابنُ عُمرَ: منْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعنَ اللَّه مَن فَعلَ هَذَا، إنَّ رَسُولَ اللَّه مَن فَعلَ هَذَا، إنَّ رسُولَ اللَّه شَن فَعلَ هَذَا، إنَّ رسُولَ اللَّه شَيْ لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرِضًا". متفق عليما.
- ٢) عن ابن عباس ﴿ أَنَّ النبيَّ ﴿ مَرَّ علَيهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِم في وَجْهِه، فَقَال: لَعَنَ اللَّه الَّذي وسمهُ " وفي رواية: "نَهى رسُولُ اللَّه ﴿ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوجِهِ " رواه مسلم.
- عن ابنِ مسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسُولِ اللَّه ﴿ قَ سَفَر،
   قَانْطَلَقَ لَحَاجِتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرةً معَهَا فَرْخَانِ، فَأَخذْنَا فَرْخَهُا، فَجَاءتْ



#### المجلس المجلس

في هذه الأحاديث بيان عموم رحمته ﷺ للعالمين، كما وصفه ربه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ الله على عمت الرحمة التي بعثه الله بها الطير في سمائها، والنمل في جحورها، والوحش في قفارها، بما شرعه من أحكام تخص الحيوان كله، وحشيه وأنسيه، من الأمر بالرفق به، ورحمته، وتحريم تعذيبه، كما عند أحمد عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا - أَوْ قَالَ: إِنِّي لْأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا - فَقَالَ ﷺ: "وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّه"، وأخبر صلى الله بأن فها أجرا وصدقة، كما عند ابن ماجه وأحمد عن سُرَاقَةَ بْن جُعْشُم ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإبل تَغْشَى حِيَاضِي، قَدْ لُطْتُهَا لِإبلي، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرِ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ ﷺ: "نَعَمْ، في كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ حَرَّى أَجْرٌ"، وحرم إجاعتها وتحميلها ما يشق، أو إدابها بالعمل علها بلا راحة، كما عند أبي داود عَنْ سَهْل ابْن الْحَنْظَلِيَّةِ ﷺ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ببَعِيرِ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ في هَذِهِ الْهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا

صَالِحَةً"، وفي رواية عند أحمد: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَي حَاجَةٍ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، فَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ فَي هَذِهِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ ارْكَبُوهَا صِحَاحًا، وَكُلُوهَا سِمَانًا كَالْمُتَسَخِّطِ"، وعندهما أيضا عن عبد الله بن جعفر فَي أن النبي كَ تَخَلُ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَ فَي حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِي فَي هَذِهِ الْمُعَمَّ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: "مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، فَلَقَالَ: إِن مَلُ اللَّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَ عَلْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّهُ فِي هَذِهِ الْبُهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى النَّهُ إِي اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبُهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى النَّهُ وَتُدْرُبُهُ"، كما حرم وسمها في الوجه بالنار، وحرم ضربها بما يضرها.

وأخبر أن الرحمة بالبهائم سبب لرحمة الله بالعبد يوم القيامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة هُ ، عن النبي أن المرَأة بَفِيًا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا؟ يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا؟ فسقته، فَغُفِرَ لَهَا"، وأن تعذيها قد يكون سببا لدخول النار، كما في المرأة والهرة التي حبستها حتى ماتت، وكذلك أمر الله بالرحمة بها عند ذبحها لأكلها، وإحسان الذبح كما في صحيح مسلم عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ذبحها لأكلها، وإحسان الذبح كما في صحيح مسلم عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ، وَلِيحَتَهُ ".



### عجب المجلس الثلاثون محج

وصاياه الله أمته، العامة منها والخاصة، واشتمالها على كل أصول الإسلام: قال تعالى: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الله أوفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الله أولنساء ١١٠].

١) سئل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿
 لا ً! "أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ" متفق عليه.

وعن الْعِرْبَاضِ بن سارية هُ قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ قَلْ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ هُ: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا إِلَيْنَا؟ فَقَالَ هُ: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَاقًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْدِينِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ عِلْكَمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُكُمْ وَالْ عَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَيَى، وَسُنَةٍ وَلَكُمْ بِالطَّاعِةِ، وَلِنَّ مَا لُكُونِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَتِي، وَسُنَةٍ النَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ كَالْجُمَلِ اللَّواجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَالْ عَبْدَا حَبْشِيًّا، فَإِنَّ مَا الْمُؤُونُ كَالْجُمَلِ الْأَنْفِ، حَيْثُمُا قِيدَ انْقَادَ".

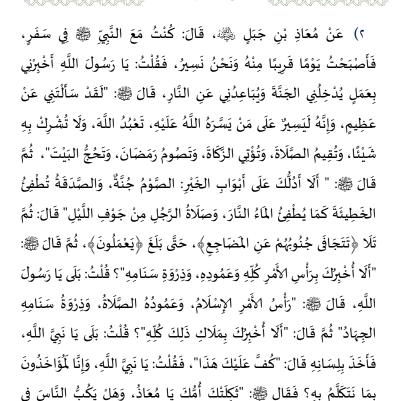

النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ" رواه الترمذي

وأحمد.



# المجلس المجلس المجلس

هذه بعض وصاياه على أمته، وهي كثيرة مباركة جامعة للخير كله، فمنها ما هو عام للأمة كلها، ومنها ما هو خاص بحسب حال من استوصاه من أصحابه، أو أوصاهم به لما يرى من تفاوت أحوالهم وحاجاتهم، فمن وصاياه العامة وصيته بالتمسك بالكتاب وهداياته، وبالسنة النبوية، وسنن الخلفاء الراشدين، خاصة في باب الخلافة وسياسة الأمة، من الحكم بما أنزل الله، والشورى، والعدل، والتحذير من المحدثات، كالملك العضوض، والملك الجبري، كما أوصى بالاجتماع، وعدم الافتراق، وحذر من الفتن الخاصة والعامة، والاقتتال بين المسلمين، كما عَنْ جابر بن سمرة وابْن عُمَرَ هي واللفظ له قَال: خَطَبَنَا عُمَرُ بالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّها سمرة وابْن عُمَرَ هي واللفظ له قَال: خَطَبَنَا عُمَرُ بالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّها

النَّاسُ، إنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَام رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا فَقَالَ: "أُوصِيكُمْ بأَصْحَالِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَنَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، ومَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّنَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ" رواه الترمذي عن ابن عمر، وأحمد عنهما، كما أوصى علله بوصايا إيمانية، كما في وصية ابن عباس ﴿ مُمال التوحيد المطلق لله، والتوكل عليه وحده، والإيمان بالقضاء والقدر، وأوصى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، كما عند أبي داود عَنْ عَلِيّ هُ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَام رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ "الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، واتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، فربط بين حق الله، وحق الضعيف المملوك، وكما في مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ اللهِ مُ قَالَ: "إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتَهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صِلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صِلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً"، وزاد أحمد: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بثَلَاثَةِ: "وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَنْتِ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِيْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ"، كما أوصى بالمحافظة على نوافل الطاعات، كما في الصحيحين عَنْ أَبي هُرَنْرَةَ ﴿ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ وَرَكْعَتَى الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ"، كما أوصى ﷺ بتقوى الله، وحسن الخلق، كما في الموطأ عَنْ مُعَاذِ ، أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ

رَسُولُ الله ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ: "أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاس يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل"، وعند ابن حبان أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ﷺ، أَرَادَ سَفَرًا، فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: "اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا"، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: "إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: "اسْتَقِمْ، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ"، وفي رواية أحمد: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِني! قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ أَوْ أَيْنَمَا كُنْتَ"، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: "أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا"، قَالَ: زِدْنِي. قَالَ: "خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن"، وكما عند الترمذي وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ هُمْ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلِ استوصاه: "أُوصِيكَ بتَقْوَى اللَّه، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفِ"، زاد الترمذي ثم ذهب الرجل، فقال ﷺ: "اللَّهُمَّ اطْو لَهُ الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ"، وأوصى بالدعاء، والإخلاص فيه حتى على أداء الطاعة، كما عند أبي داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ هُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِه، وَقَالَ: "يَا مُعَاذُ، وَاللَّه إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ"، فَقَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُر كُلّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ "، كما أوصى بتجنب الغضب وأسبابه، ففي البخاري عَنْ أَبِي هُرَنْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِّي ﷺ أَوْصِني، قَالَ: "لاَ تَغْضَبْ" فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: "لاَ تَغْضَبْ"، وزاد أحمد: "قَالَ الرَّجُلُ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلُّه"، وأوصى بالجهاد والحج، والسماحة والصبر، والإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل قضاء الله للعبد خير وعدل، لا شر فيه، ولا ظلم، فلا يتهم الله بعدله، كما عند أحمد عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ

وأوصى بفعل الخير والمعروف مهما قل، وترك التعرض للناس بالسب والمشتم، ولو على سبيل القصاص والمجازاة، وترك الخيلاء بالسلوك واللبس، كما عند أحمد وابن حبان عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ هُ قَالَ: أَتَيْتُ وَاللبس، كما عند أحمد وابن حبان عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ هُ قَالَ: أَتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ فَهُ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ لَهُ، وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: وَسُولَ اللَّهِ فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى نَفْسِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكُمْ مُحَمَّدٌ؟، أَوْ رَسُولُ اللَّهِ فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى نَفْسِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَفِيَ جَفَاقُهُمْ فَأُوضِنِي، فَقَالَ هُ: "لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمُعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجُهُكَ مُنْبَسِطٌ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ وَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِنْ امْرُوُّ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمُهُ بِمَا اللّهِ وَوْرُهُ مُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُخِيلَةَ، وَلَا تَسُبَّنَ أَحَدًا"، "فَمَا لَالْإِزَارِ مِنَ الْمُخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَةَ، وَلَا تَسُبَّنَ أَحَدًا"، "فَمَا لَلْهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَلَ صَرُّ اللَّهِ، إِلَامَ تَدْعُو؟ قَالَ هُذَا اللَّه وَوْدَهُهُ، اللّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَكَ ضَرُّ اللَّهِ، إِلَامَ تَدْعُو؟ قَالَ هُذَا اللَّهِ اللّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَكَ ضَرُّ اللّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَكَ ضَرُّ



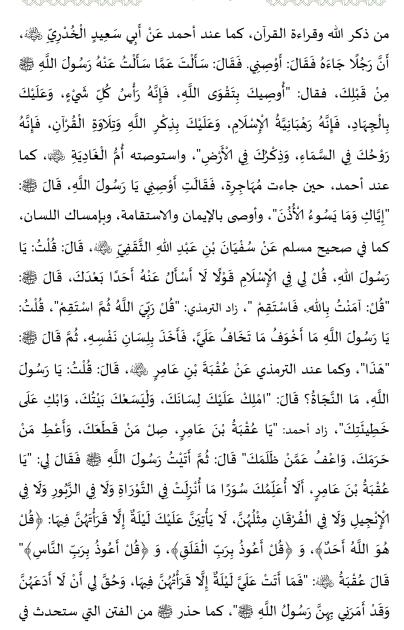

جزيرة العرب، وأمر بلزوم الحق، والزوال معه حيثما زال، كما عند ابن حبان عن مُخَوَّلِ الْمُهْزِيَّ ثُمَّ السُّلَمِيَّ، وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِي مِنْهَا ظَيَّْ، فَأَفْلَتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ر فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطَع، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا شَطْرَيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الْإِبلَ، وَبَهَا لَبُونٌ، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ، قَالَ: "فَنَاد صَاحبَ الْإِبلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ جَاءَ، وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا، ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمَّ صُرَّ، وَأَبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، في كُلِّ ذَاتٍ كَبدِ حَرِّي أَجْرٌ" ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: "سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ رِسْلِهَا، وَنَشْرَبُ مِنْ لِبَانِهَا، وَنَلْبِسُ مِنْ أَصْوَافَهَا"، أَوْ قَالَ: "مِنَ أَشْعَارِهَا، وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ الْعَرَبِ، وَاللَّهِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِني، قَالَ: "أَقِم الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وَحُجَّ الْبَيْتَ، وَاعْتَمِرْ، وَبرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ، وَاقْرِ الضَّيْفَ، وَمُرْ بِالْمُعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَزُلْ مَعَ الْحَقّ حَيْثُ زَالَ"، وكان آخر وصاياه على فراش الوفاة، إخراج المشركين من جزيرة العرب، كما في الصحيحين عن ابن عباس الله عنه وَجَعُهُ، فَقَالَ: "دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا الْأُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ .. "، وعند أحمد عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَهدَ



وكانت أعظم وصاياه الجامعة ﷺ وصيته في خطبة الوداع في الصحيحين عن أبي بكرة ، اإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعراضِكم وأبشاركم، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَنَّ أُوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْن رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَةُ مِنَّ بِالْمُعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ بِه، كِتَابَ اللَّه، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ، فَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَبَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ" ثلاثَ مَرَّاتٍ"، وفي لفظ: "وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَنَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارا، أو ضِلالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَلاَ لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ"، وفي لفظ عند الترمذي: "أَيُّ يَوْم هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمُ الحَجّ الأَكْبَرِ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ

بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنى جَان عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ"، وفي رواية عن عمرو بن الأحوص عند الترمذي: "فَإِنَّ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْني جَان إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالدُّ عَلَى وَلَده، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالده، أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِم، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِلسَّلِمِ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَم وُضِعَ مِنْ دَم الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، كَانَ مُسْتَرْضَعًا في بَني لَيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّح، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا، أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لَمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْنَ فِي كِسْوَتِينَ وَطَعَامِهِنَّ".





| المقدمة                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجلس الأول: هديه ﷺ في الدعوة إلى أول واجب وهو توحيد الله ﷺ وبيان مراتب الدين وهي: الإسلام وفرائضه، والإيمان وأركانه، والإحسان وحقيقته: ٦                                                        |
| المجلس الثاني: في بيان حقيقة المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد وأن لهذه الألفاظ الشرعية ظواهر وحقائق وتترتب علها أحكام وحقوق                                                                       |
| المجلس الثالث: في بيان مراتب الطاعات والواجبات والمندوبات وتفاوت درجاتها. وحقيقة الولاية الإيمانية التي يدخل بها المؤمن الجنة وينجو من النار، والولاية الإحسانية التي تبلغ بالمؤمن مراتب الصديقين |
| المجلس الرابع: في بيان السبع المنجيات والسبع الموبقات وما يعد نفاقا من الصفات                                                                                                                     |
| المجلس الخامس: في اشتراط النية والقصد لقبول الأعمال وترتب آثارها عليه وأولوية إصلاح الضمائر والسرائر على إصلاح الأعمال والظواهر                                                                   |
| المجلس السادس: في بيان شرط قبول العبادة والدعاء الإخلاص وعدم الإشراك والاتباع للنبي صلى المستداع ولزوم الحلال واجتناب أكل الحرام                                                                  |
| المجلس السابع: حقيقة تقوى الله وما يتجنبه المؤمن من الشبهات اتقاءً للمحرمات.                                                                                                                      |
| المجلس الثامن: فضل الطهور وحقيقته، وتطهير القلب والخلق والبدن من الرجس                                                                                                                            |



| المجلس التاسع: في فضل فريضة الصلاة وشروطها والمشي إليها وإقامتها في المسجد |
|----------------------------------------------------------------------------|
| جماعة وصفة أدائها                                                          |
| المجلس العاشر: فريضة الزكاة ونصابها وأصناف الأموال الزكوية والحث على       |
| الصدقة والبدء بمن يعول والاستعفاف عن السؤال والاستغناء بالله               |
| المجلس الحادي عشر: فضل الصيام وحقيقته وهو كف النفس عن كل شهواتها           |
| وغايته تحقيق التقوى وبيان أحكامه                                           |
| المجلس الثاني عشر: الحج وحقيقته التوجه إلى الله على خُطا إبراهيم ه حنيفا   |
| مخلصاً لله وصفة حجة النبي ﷺ: ٤٤                                            |
| المجلس الثالث عشر: فضل الجهاد وحقيقته وغايته وشهادة القتل وأسبابها         |
| وأحكامها                                                                   |
| المجلس الرابع عشر: في الإمامة وحقوقها وواجباتها وطبيعة العلاقة بين الأمة   |
| والسلطة ومسئولية كل منهما                                                  |
| المجلس الخامس عشر: في المسئولية وحقيقتها ورعاية حقوقها وأداء الأمانة       |
| والنصيحة فيها                                                              |
| المجلس السادس عشر: في الخلافة وحقيقتها وأنها رئاسة عامة على الأمة ومعالمها |
| وأحكامها                                                                   |
| المجلس السابع عشر: في حقوق الأمة وولايتها على أرضها وعصمة دمائها وتحريم    |
| الخروج عليها                                                               |
| الحاليب الثامن عشر: في وحور الأور بالعروف ورحاته وأحكامه                   |



| المجلس التاسع عشر: حقيقة الظلم وتحريمه، والتحذير من عاقبته، وسنن الله                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في الظالمين                                                                                                                          |
| المجلس العشرون: وجوب العدل وحقيقته، ومراتبه وفضل أهله                                                                                |
| المجلس الحادي والعشرون: في البيوع وما يحرم منها                                                                                      |
| المجلس الثاني والعشرون: الرحمة بالخلق والإحسان إليهم وقضاء حاجاتهم                                                                   |
| والتيسير والستر عليهم                                                                                                                |
| المجلس الثالث والعشرون: في وجوب حسن الخلق وأنه لا إيمان ولا دين لمن لا خلق له، والتحذير من مساوئ الأخلاق                             |
| المجلس الرابع والعشرون: فضل العلم والعلماء والدعوة إلى الخير والتيسير والرفق                                                         |
| المجلس الخامس والعشرون: الإصلاح في الأرض وعمارتها بما ينفع الخلق بلا ظلم ولا إثم وإحيائها بالغرس وفضل التجارة والعمل                 |
| المجلس السادس والعشرون: فضل مجالس الذكر، وعمارة القلوب بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| المجلس السابع والعشرون: الأمر بالتجمل والمحافظة على النظافة ظاهرا وباطنا وأكل الطيبات ولبسها بلا إسراف ولا خيلاء                     |
| المجلس الثامن والعشرون: فضل مخالطة الناس ومراعاة عاداتهم في أفراحهم ومجالسهم والصبر عليهم                                            |
| المجلس التاسع والعشرون: فضل الرحمة بالحيوانات، والرفق بالهائم والطير، وتحريم تعذيها                                                  |

| الهدي النبوي                               | جوامع     |                           |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| العامة منها والخاصة، واشتمالها على كل أصول | 🕌 أمته، ا | المجلس الثلاثون: وصاياه أ |
| 177                                        |           | الاسلام                   |

